# THE BOOK WAS DRENCHED

**TIGHT BINDING BOOK** 

| تارمخ اليونان                 |  |
|-------------------------------|--|
|                               |  |
| لجرجي ديمتري سرسق             |  |
|                               |  |
| طبعة اولى                     |  |
| ·                             |  |
| طبع في بيروت سنة ١٨٧٦ ميلادية |  |

#### مقدمة

ان تاريخ اليونان بسط لدينا ما بحسن ذكن ويطيب نشرم من مناقب قوم وضعوا التمدن والعلوم اساسا لم ينقض وإسلحوا شأن المعارف والصناعات فاتوا فيها بما افاد منه الناس نفعا عميا وانتشرت اشعة علومهم في ما كان معروفا في عهدهم من الاقطار وحفظ الى الان كثير من البلدان التي اختطوها الامهاء التي وسموها بها وسودت صحف الاسفار بما ببيض الوجوه من اعال حكائم وعلمائهم وشعرائهم ومورجيهم وملوكم ورجا لاتهم وشرعوا من الشرائع والتوانين ما استمدت منة الام المتمدنة وجعوا اخبار آكثر الشعوب القدية كالمصريين والفينينيين والليديين وعرهم وذكروا لمها من اخبار قبائل بادية كانت لولاه مجهولة وإنت مصنفاتهم وابحائهم في العلم بمنافع جمة فجعلتة في درجة لم يكن لولاها ليبلغها وقد ذكرنا في هذا الكتاب من مفصل اخباره وجعلها ما حسنت لمبانيه و رافت معانيه

اما ما حياني على تعريب هذا الكتاب مع معرفتي بان بضاعتي من العلم مزجاة فهو اني لما رأ بت بعض ابناء وطني صارفين الى نحصيل العلوم عنايتهم وإجنها دهم وجاعلين عليه اعتمادهم لغاية نفع البلاد اثرت تأثرهم على علم بقصر باعي فعربت هذا الكتاب وعنيت بضبطه وترتيبه وإنقانه وتهذيبه رجاء ان يجوز قبولا واعتمدت في تعريبه على تاريخ دوروي المورخ الفرنسوي المشهور وقد تصرفت فيه غير محدث في المعاني تغييراً وحدفت منه ما يستغنى عنه في مثل هذا المختصر وإضفت الميه في المعاني تغييراً وحدفت منه ما يستغنى عنه في مثل هذا المختصر وإضفت الميه في المعاني تغييراً وحدفت منه ما يستغنى عنه في مثل هذا المختصر وإضفت الميه

وإني اساً ل من وقف عليه فراي فيه ما يغض منه أن يغضي عنه فا اجدر الانسان الوهم والنسبان واضرع الى الناقد البصيران بسلح خللة ويزيل زللة غير مبال بوم خذات الذين لايداً بون في سوى التنكيت والقذف وهم لا يفقهون وقد كان شروعي في تعريب هذا الكتاب منذ ثلث سين ثم اتج لي ما دعاني الى تأجيل طبعه وقد اكتنب با لاشتراك فيه جماعة كثيرة وتعذر على كثير منهم ادا فيم الاشتراك لضيق ذات يدهم الناتج من وقف الاعال ونشويش السهاسة فلم والمحالة هذه بملومين فلم والمحالة هذه بملومين الخوني بيد من عامج امراً نافعا من قومهم حربا على سَنَن المثرين من الافرنج فيقوى بهم من اضطلع بذلك وهو في المكانة بينهم ضعيف و برون من تاريخ المخلى وقد برناج بعض القوم عند ذكر يولية بالمل فينيقية القديمة وسكان يولية العظى وقد برناج بعض القوم عند ذكر يولية المشعوب القديمة يشكل على ما يرغب في معرفته من محاسن اخبارها و بديعاً آثارها والي الشعوب القديمة يشتل على ما يرغب في معرفته من محاسن اخبارها و بديعاً آثارها وإلى الله والم المطالم عفوا ان لقي وها اوسهوا

## الزمن الاول

### الفصل الاول

في هيئة بلاد اليونان ومساحتها وجبالها وإنهارها

انه غيرخاف ان بلاد اليونان القدية كانت من احسن البقاع وإجلها ذات اراض مستوية نضرة وتربة خصبة وهوا عبد لطيف واوق صاف . ولذلك كانت هذه البلاد تروق للنظر حيفا يرى الناظر في جهة صحاري فسيحة وفي اخرى رياضًا خضرا و اوغابات ملتفة الافنان باسقة فوق المجال الباذخة ذات التم المجاورة السحاب التي لانعيا بانقضاض الصواعق وقواصف العواصف . وهكذا التول في المجر المتشعب بين الجزائر العديدة فات السواحل المترهة والحوافي الامينة والخجان والاجوان المجميلة والاكام المتعددة في اكثرها المجزائر التي كانت تكالها الحياكل البديعة الانتان والغريبة الصناعة ما يستوقف الابصار معاحوته هذه الملاد من حمال الطبيعة الذي وشح اقطارها

ثم ان من بسمع بشهرة بلاد اليونان وعظمتها القديمة لابد من ان يظنها بلادًا واسعة ذات اقطار شاسفة مع انها اصغر ملكة بين ما لك اوروبا اذان مساحة سطحها مع مساحة سائر جزائرها لا تكادان نقاس بملكة البُرتغال لان مساحتها لانزيد عن ٥٧٥١ كيلومترًا مربعا . غيران سكان هذه البلاد ومشاهيرها الاقدمين جسموا اسم بلادم جدًّا وإذا عوا خبر عظمتها الى قرون عدية بعدم حتى ايامنا هذه ولاسيا في العلوم والفنون

اما موقع بلاد اليونان ففي اوروبا وهي احدى الشبه اكبزائر الثلاث المراقعة في جنوبي القارة المذكورة ويجدها ثمالاً جبال ألبا الشرقية التي تلاصقها جبال بندوس التي يتشعب منها جبالكامينيان ولولبوس ولوسًا في بنا وبارناس وهيات وتامجيت و مجدها جنوبا العبر المد . الله أن منه خليما مسيدة وإكديها :

نجاه جزائر قيثرة وكريت وبعدما سرا المجر ايوسي المالة

امبراكيا وقريثية وهو بجيئا زيائر قرة ريابتاكه وسافا لانيا و ذانت كدما شرقا الارخيل الذي يخاله خليجا ارخوس لابينة والمخليج المالياكي والمخليج الترمابيكي وهناك جزائر لاتحسى كجزائر الككلاذة حيث ترجد مدينة داوس وجرائر السبوراذة وسلامينة ونكريبون

وإذكانت ُجبال اليونان قريبة من الجرلم بكن فيها سوى ما قل من الانهار واعظم انهارها نهر بنيوس وطول مجراه ١٦٠كيلو متراً ونهر انجيا لوس وطول مجراه ١٧٥كيلومتراً ثم ان كثيرا من انهارها كايفر يوطاس والفيوس وستيكس وستمفالة يفيض بعض مياهها نحت الارض

ولما كانت بلاد اليونان كثيرة انجبال كانت كثيرة الوهاد وإ. (ودية ايضا وكان في كل وإد منها يسكن احدى القبائل اليونانية ففي النمال بلاد ثساليا وملكة ابيرة ومكدونية اللنان لم يكن سكانها من اليونان الاصليبن

اما بلاد اليونان الوسطى فكانت تخنوى على مقاطعتي لوقرين ثم بيونيا الواقعة حول مجيرة كوبايس وكانت فاعدتها مدينة ثيرة. وفوقينة وفيها كانت مدينة ذلفي المندسة عندهم ووادي دورينة العميق البارد الواقع بين جبلي أيتا وبارناس ومن هناك اصل الاسبرطيبن. وإبطوليا وهي ذات الشعوب انحشة المجفاة واقرنانيا ذات الاراضي انحصبة وانبكة الجاورة لاقرنانيا وفي انبكة بزغنور المحدن بروغا ساطعا. ومقرية وهي الني كانت مسلطة على مدخل برزخ قرنثية. ولما البلاد المجنوبية فكانت تشتمل على شه جزيرة البيلو يونيسة المحماة اواسطها بارقاد يا المحاطفة على مدخل برزخ قرنثية بارقاد يا المحاطفة على مدخل على شه وفرنئية ومسينيا ولاكونيا وارغوليات وفرنئية وسكيونة كا ياتي تفصيل ذلك 4 وكان قسا من ابيرة يدعى اغريقيا فتُوسع بهذا الاسم رويدًا رويدًا حتى أطلق على نسا ليا والبلاد التي في جنوب يُرموبيليس

والبيلوبونيسة ئم على عموم ايبرة وإيليريا وإبيدامية ئم مكدونية . وما يستحق الالتفات ان اليونانيين انفسهم لم يكونوا يعلمون سبب تسميتهم باغريقيين حيث كانوا يدعون ذواتهم هيلانيين ويدعون بلاده هلادة . والمظنون ان اطلاق اسم الاغربتيين عليهم تسبب عن عدم معرفة غيره بهم حتى دعوهم كذلك . وهوكتسمية الاوروبيين والاميركيين بافرنك او افرنج كما يدعونهم العرب وغيره مع ان اسم الافرنك ليس هو الااسم قبيلة تسلطت قديما على بلاد الغالة فنسبت اليهم ثم بتوالي الابام تحول إسها الى لنظ فرنسا

### الفصل الثاني

في الكلام على البلاجيبن . والمهاجربن الشرقيبن.والهلانيبن وخرافات الزمن المدعو بزمن الفروسة . وإخبار ككروبس وقدموس ودناوهس وبيلوبس وبروميثه ودوقا ليون وبلروفون وبرشاوس وهرقل وطيسة وعنق من مشاهير الرجال في عصر الشجاعة او الفروسة . ثم اخبار اوديب وحرب ثيوة . والارغونوط . وحرب تروادة . واوميروس . ورجوع الهرقليجن او افتناج الدوريين البيلوبونيسة

البلاسجيون منذ سنة ٢٠٠٠ الى سنة ١٦٠٠ ق م \* يغلب الظن ان ول من قطن بلاد اليونان البلاسجيون وإنه انترض اصلم بالكلية وقد قيل ان هذا الشعب كان يلك قديما على اسيا الصغرى وبلاد اليونان وإيطاليا وإليه ينسب بعض الابنية الخصوصة التي نسب المتأخرون بنام الى نسل الفيلان اي الصقالية وكانت الابنية المذكورة مثينة من قضع المصغور الجسيمة ومنها ما هي ضعوت ومنها ما هو ضخ غير مخوت ما وضع بعضه فوق البعض الاخردون تعلين كاكان بناء اسوار تبرنئة التي يعجز راسان من جياد المخيول عن ان بزلزلا اصغر احجارها و والظاهر ان داذ الشعب بني اقدم مدن اليونان كم كيكينة وتبرئة وارغوس وسكيونة واور دخومية وشرع بحرائة اراضيها

المهاجرون الشرقيون (قولونيات) منذ سنة ١٦٠٠ الى ٢٠٠ قم وفي الاخبار التدبة انءة من الغرباء هاجر ها من سواحل النيل وفينيقية وجاه ول الى بلاد اليونان بالمعارف والصنائع النافعة ككرونس الذي حل في انتكة وقدموس في ثيوة ودناوس في ارغوس وكثيرون يظنون ان هوه لاء التوم غير شرقيه بولكن ليس من ينكر ما لسكان مصر واحبا الغربية الاكثر تمدنا من الفضل العظيم على بلاد اليونان باقامنهم الجمعيات فيها ولا يخفى اث اقدم الحروف اليونانية مأ خوذ عن الحروف الفينيقية كما ان طريقة التعليم اليونانية كانت قريبة جداً من طريقة العليم الفينيقية والبابلية

الهيلانيون منذ سنة ١٤٠٠ إلى ١٣٠٠ ق م \* كان الهيلانيون شعبًا حربيا يسكن في تساليا والمظنون ان الهيلانيين من اقارب البلاسجيين وإنهم قطنوا منذ القرن السادس عشرق م في سائر اقسام اليونان وإنهم كانوا ينقسمون الى اربع قبائل اصلية الاولى الاخاثيون الذبن تملكوا في البيلوبونيسة وإحرزوا الثروة والغنى وزعياهم اغاممنون ومنلاس. وإلثانية الايوليون الذبن تفرقوا في اواسط وغربي اليونان ومن نسلم اشيل وبود البر ومخاووت وفيلو قتانس وعولس ونسطور بإياكس بن أويله وإلثالثة الونانيون والدوريون الذين لم يعرفول سوى منذ تلقيبهم ذواتهم باثينيين وإسبرطيين وهم اصحاب الذكر المخلد .ثم ان ما ذكرناه هنا هو من قبيل الظنون المرججة على تاريخ تلك الازمنة القدية وقد محنت اخبار هنه الةرون القدية من تصورات اليونانيين حيثما ذكرول اشخاصاً والحة عدية وقصوا خرافات كثيرة لبنت شهرتها الى اخرايام اليونانيهن بالقصائد الشعربة الخالة الذكر. وقد بقي علينا ان نسبر الخرافات التي اتحلنها الكهنة والشعراء بل والشعب ايضا ولو تعذر اثبات وتنصيل ذلك لانه لابد من ان يكون لبعض هذه الخرافات اثر في اصل التاريخ فنقول. ان شعراء اليونان كأنول يجثون قليلاً عن البلاسجيين لانهم كانوا قبلم بازمنة كثيرة غيران اكثرما عرفه

هولاله الشعراء كان مخصراً في نبيهن احوال روساء الشعوب الذين زع اليونانيون انهم من الشرق والذين منذ عهد هم يبتدئ الزمن المسى بزمن الغروسة . وإذا التغننا الى هذا الزمن الذي يجسبونه منذ سنة ١٦٠٠ فصاعدا حتى سنة ٢٠٠٠ ق م نجد به عظائم افعال الرجال الذين يسهم اليونان ابطالاً كن الغوا غرية الارغونوط واجر واحربي ثيوة وتروادة . وها ك اخبار الخرافات المذكورة ككر وبس سنة ، ١٥٨ ق م تقل كان ككروبس من الحكاء المصربين وقد طُرد من وطنو بسبب حرب اهلية نحوسنة ١٥٠ ق م فجاء مع بعض اصحابه الى اتبكة وكان سكان اتبكة حينئذ متوحثين يقطنون بين الغابات والاجام فجمعم ككر وبس ورنيم التني عشرة قبيلة وعلم غرس شجرالزيتون وعصر الزبت وحرائة الاراضي و بذار الحبوب . ولكي يضم رباط هذه العصبة المجدية سن شرائع للزيجة مع احتنالات للجنازة واسس مجلس الاربوباجة الذي كانت تفصل به المخاصات بحكم مطاع . وكان اليونانيون يشبهونة بنصف انسان ونصف

قدموس سنة ١٤١٤ ق م \* قيل انه اختفت في ذات يوم اورب ابنة اجنور ملك النينيقيين (حيث خطفها جوبتير) فارسل حينقذ هذا الملك ابنه قدموس في طلبها فغاب من طويلة ودخل بلدان بعينة حتى انتهى الى بلاد اليونان فاستشار في امن هاتف ذلني فاجابه ايولون ان لاتكثر من التنتيش على اختك بل بجب ان نتيع اول بقرة تصادفها في طريقك وحيمًا نقف البقرة تبني مدينة هنا لك ثم وجد قدموس المبقرة فتبمها فقادته الى يبوثيا الى قرب نبع اركوس وكان هناك تبين قد تسلط على ذلك الينبوع المقدس فقتله قدموس وغرز اسنانه بالارض فتحولت الى عاقر جال وهاجته فقتل قدموس هو الإ الرجال سوى خسة منهم فساعدي على بناء قدمة او ثيوة ثم صاروا خسة من روساء يبوت اشراف الثيوبين . وولد لقدموس عنة بنين احدم المسى بنطا الذي

تعبان اشارة الى وطنيه ورئاسته عليها

قتلته المنجوسيات اذ سخر باعيادهن المختصة بنجوس اله الخيروكان بخوس قبل ذلك قد اجري الوساقط الهدين الرشاد بنطا الذكوروردعه عن غيه فلم برتدع فاراد الاله المذكوران يتتم منه فاعي عيني والدته المساة اغاوة واعين خا لاته واذ دخل عليم بنطا ظنته اسدًا فتوائبن عليه فخنةنه وقطعنه اربًا اربًا .ثم اقتيون وهذا نظر يوما الى الالهة ديانة وهي تفتسل في مياه احدى الهيون فحنقت منه وصحفه أيلا فجيمت عليه الكلاب ومذقتة .ثم سميلة الني احبها جوبتير فحسدتها جونون واضمرت لها الهدوه فاغربها بان تنظر الى عظمة الاله وهو بين الرعود والبروق واضمرت لها الهدوه فاغربها بان تنظر الى عظمة الاله وهو بين الرعود والبروق واذ تمت سميلة ذلك احرقتها الديران الساوية وحيث كانت حاملاً بولد من الدكورنفس بخوس . ومن نسل قدموس ايضا ليكوس وإنفيون ملك ثيوة ولايوس وإوديب

دناؤس سنة ١٢٨٤ ق م \* كان دناؤس اخا لاحد ملوك مصر المدعق المجيبتوس وهرب منه لشنق حاقته وبعد زمن أسكن دناؤس في ارغوس واشتهر ببناته المخمسين اما اخوه فكان له خمسون ابنا فسأ له ان يزوج بنيه ببناته وإذ اليه دناؤس ذلك ارسل اخوه اولاده مع المجوش الى ارغوس لاجباراخيه على اجابة طلبه ولضعف دناؤس اضطر الى الاجابة لكنة اوعز الى بناتو سرًّا ان بقتلن ازواجهن لدى الاجماع وإذ تم عقد الزواج قامت النساء ليلاوخنن بعولهر فلا واحدة منهن لم تفعل ذلك فغضب جوبتير من هذا الاثم الغظيع وحكم عليهن بنارجهم وإن يقلَّن من الماء وعاء دون قعر

بيلوبس سنة ١٢٨٤ ق م \* هو بيلوبس بن طنطال مالك فريجية. رووا ان الالهة حضرت يوما الى مسكن طنطال فاراد ان يتحن قدرتها فذ يج ابنه وقدمه للالمقطعاما فعلم جو بتير بالذنب فد هور طنطال الى انجيم ووضعه في نهر كانت مياهه نفر عن شفتيه الظلتين جداً كلما اراد ان يشرب وجعل فوق

راسه شجرة مندلية الانمارلم تكن يديه نقدران على الاجتناء منها لسد جوعه الناحش. وبعد ذلك احبي جوبتير بيلوبس وإذكان فاقدا احدكنفيه حيث كانت أكته سريسة لانهاكانت غريقة بالحزن لسبب اختطاف ابلوطون ابنتها بروزربية الىانجم ولم نعءلى ذلك الطعام المكروه عوضه جوبتيركتفا من الماج وكان مجرد لمس هذا الكتف يشفي من جيع الامراض ثم جاء بيلوبس الى البونان وطلب ان يتزوج هبوداميا ابنا ينوماوس الملك. وكان ا ينوماوس المذكور قتل ثلثة عشرطا لبا لابنته لكونة تنبي له ان الذي يصير صهره يتتله ولذلك كان بتدب من بطلب!بته الى سباق الخيول لانه كان موقنا بالفوز لسرعة جري خيوله وإحراز السبق وهكذا كان غب انتصاره بقتل مغلوبه. وإذ علم بيلوبس بالغخ الذي نصباله ارشى سائس خبول اينوماوس لينزع سفين دواليب المركبة ففعل ذاك وعند السباق قابت المركبة باينوماوس فمات فخلفة يبلوبس وإقتمن بابنته وفي روايات اخرى ان نبطون اعطى بيلوبس عجلة من ذهب وفرسين ذات المخة فغلب . اما ذربة بيلوبس الحبوب من الالمة فكانت شريرة اذ ان طسته خان اخاه اطريوس بمضاجعة امرأته فولدت منه ولدين فغضب اطريوس وطرد امرأً تهُ وقتل احدالولد بن وقدمه طعاما الى طسته وبذلك مثَّل وليمة طنطال الخبيثة ثم رمى الولد الاخر على الطريق فالتنطه احد الرعاة وارضعه البان الماعز وماه ايجست اي الماعز وعندما شب انجست قتل عمه اطريوس وابن عمه اغامنون فقتله اورست بناغامنون الذي قتل أكليتمنسترة وإلدته نفسه بر وميتة ودوقاً ليون سنة ٤٣٤ أ ق م \* ومن انخرافات الوطنية ان الهيلانيين كانول يزعمون ان التيتان بروميته بن يابة اواورانوس اوفر الالهة حكمة هو ابو النسل البشري قالول وهو اول من خلق انسانا واراد أن يتندي بجوبتيروبتم خليقة العالم فسرق شهابا ناربا من السام فحل في دماغه الذكام فشرع في استنباط الفنون واصبح نسله اخصاما للالمة فتتخط جوبتيرعلي البشر وإرسل الصاعقة على بر وميته ثم امر بركان ان بوثنه في قمة جبل قوه قاف وإن

يقيم مجانبه عفابا بمزق احشاءه التي كانت كلما مرّقت بدّلت باخرى لاذاقته العذاب الاليم وإما التيتان المغلوب فكان يطمع بالانتصار ويقول انجوبتير سينقلب عن عرش السمولت القديم حيث يدهوره جبارٌ عاص ِ ذونار ولانار الصاعقة واصوات اشدمن الرعود وان نبطون تخطربيد بهعصاه الهيجة الاوقيانوس والمزلزلة الارض . وإما الهة السموات فسخطت على فعل جوبتير بابروميته حيث لاج لهم ان مراد جو بتير الادعاء بخلق الانسان وحده فاتفقوا عليه وتعاضدوا وخلقوا جنسا اخرمن لانسان وهو الامرأة وسموها بندورة فولد منها لابروميته صبي سيّ دوقاليون وهوالذي انقذ البشرالذين خلقهم ابوه وكان ملكا على تساليا وإذ ذاك حنق جو بتير من ذنوب البشر فارسل عليهم طوفانا فاهلكهم جميعا ولم ينجُ منهم سوى دوقا ليون وإمراته بيرها بولسطة فلك اشار عليهِ ابوه ان يبنيهِ وغب تسعةايام رست الغلك على جبال بارناس وعندما نضبت المياه استشار دوقاليون وبيرهاها تفذلني فامرتهم ان برميا بالمجارة من فوق اكنافها فرمياها فكانت المعجارة التيرمنها ببرها اناثا وإلتي رماها دوقاليون رجالاومكذا نجددت سكان بلاد اليونان سنة ١٤٣٤ ق م. وولد لدوقاليون هيلاًن الذي صاهر دوروس ابا الايولين وإكسينوس الذي صاهرا يون وإخيوس وها رئيسا قبيلتين هيلانيتين ايضا . وإما اخبار اكخرافات بعد دوقا ليون فانها نشبُّه الميلانيين بشعب محبوب من الالهة وممتاز وكممن ذكر للغرائب في قصائد شعرائهم الماخوذة عن تواريخم وكم فيها من ذكرالابطا ل الذين ترقوا بشجاعتهم وفضائلهم الى درجة الالوهية كمَّا انهُ في جميع الهيلاَّدة لم يكن من مدينة او قرية الاولما قصص خرافية . وهاك بسط الكلام على بعضها

بلروفون منذسنة ٦٦٦ اقم \*بلروفون بناغاركوس اعلم البشر. قيل ذهب يوما لزيارة احد اسحابه ابرتوس ملك تيريثة فعشقته امراة الملك المذكور فراودته عن نفسه معرضة بهيامها يه وحيث ابي ان يجاريها على هوإها كان من كيدها ان

اناسر تسالى زوجها انبلروفون ارادجاسةا فاضرا لملك لةالشر وآكئة استنكف مزان يقتله عنده مراعاة لحفوق الضيافة فارسله اليعمه ايه باث ملك ليكيا وإحميه برسالة سرية يشيريها على عمان يقلته ويجذره منه ولما وصل بلر وفوز اليابو بات استقبله بكل ترجاب وصنع لهُ الما دب الفاخرة من تسعة ايام وكان في كل صباح يغرثورًا للالمة شكرًا على وصوله وفي اليوم العاشر طلب منه الرسالة وغساطلاعه عليها وفهمه مضمونها كلغه بان يذهب وبتتل شيير وهوغول له راس اسد وجسد ماعز وذنب تنين وكانت النيران نخرج من فيهِ المفتوح. فتتل البطل بلروفون الوحش المذكور بمعونة منيروة التي قدمت له انجواد بغاس ذا الاجخة . وبعد ذلك كلفه ايوبات بان بحارب السوليات وإلامازونات وهن نسالاحربيات ذوات قوة وباس شديد فانتصر عليهن ايضا . وإذ راى ايوبات انه لايستطيع ان يهلكه بالقرة الظاهرة نصب له كمينا بعن من ابطاله المشهورين بالبطش فلم يرجع منهم احدٌ اليه .فتأكد حينئذ إن بلروفون هو حبيب الالهة ولذلك زوجه بابنه . ثم ان هذا البطل اراد بوما ان يصعد الى الساء فركب جواده بغاس وصعد في السحاب فوكزه جوبتير فسقط عن ظهر انجواد يهوى الى انحضيض فتقطعت اوصاله اما انجواد فانتظم في سلك الكواكب في الغضاء

برشاوس سنة ١٦٦٦ اق م \* رووا ان اكرزبوس ملك ارغوس كان له ابنه اسمها ابنا ستلد وإن بعض الكهنة اخبره بانها تلد ابنا بحرمة تاج الملك نخاف اكرزبوس على نفسه وحجر ابنه في برج من نحاس لكي لا يدع أحدا ينترب اليها وجزم بان لا يز وج احدًا بها ثم انفق ان جو بتيراحبها فضا جمها فولدت ابنا وهو برشاوس وعندما علم ابوها بذلك ادخل الولد وإمه في صندوق والذه في المجر فقد فته الامواج الى ساحل جزين سريفوس فاخذ ملك الجزين الصندوق وإنقذ الولد ووائدته ثم نما برشاوس وائت ساعن ولاحت عليه سياء الشهامة وإلسالة واول ما شرع يه من الافعال العظيمة غز والفورغونيات اللواتي كن

يعقلن بشعورهن الافاعي ويسخن كلمن يتع نظره عليهن الى حجر فوهب ابلوطون المطل برشاوس خوذة اصبح بها غير منظور وقلدته منيروة بترسها وعطارد باحخته وبحربة من الالماس فذهب الى الغو رغونيات فوجدهن نياما فاحنز راس ملكتهن ميدوزا فتولد من دمها انجواد بغاس. قيل وقصد برشاوس يوما اطلس ملك موريطانها لاذ لم يشا الملك المذكوران يضينة سحه جبلاً لم يزل بدعى جبل اطلس الى اليوم . ومن افعال برشاوس انه انقذ على شطوط فلسطين اندرومياة من وحش بجري اوشك ان يفترسها وإنه بعد انقاذة اندرومين تزوجها. وإنه مسخ فيناع هن الملكة وجماعنه احجارا وذلك ان فينا ارادات ببطل عرس برشاوس فتصد مجاعنه فاظهر برشاوس راس ميدوزا قمهنوا. ومكذا مسخ سريفوس الذي كان نوى ان ينزوج باينا ستلد وإلت برشاوس . وعنيب من الافعال اعاد برشاوس الى الالمة المحتما وعاق راس ميدوزا على ترس منبروة . وعند ايابه الى بلاد اليونان حضر في محفل من محافل الالعاب فرمى جدَّه تعدّا بجر من مقلاعه فقتله ولكنه لم يشا ان يملك بهن الوسيلة فهاجر منمدينة ارغوس وبنيمدينة ميكينة ودعى الصقالبة فبنوا اسوارها وبعد ما ملك طو بلا قتله خاله بثاراكر زيوس ايه

هرقلسنة ١٢٦٦ ق م \* كان هرقل اشهر نحول اليونان وامه من البشر وفي الكهنة ملكة تبرنثه وإبوه جوبتير. وذلك ان جوبتير نشكل بشكل زوجها انفتر يون وواقعها نحالت منه وولدت هرقل نحنقت يونون من ولادته لشاة غيرتها ولرسلت اضوانين ليهلكا الولد في سريره فقبض عليها هرقل لما عنه من التوة وقطعها اربا اربا . ثم ان بلاً صاخذ بملافاة الامر عند يونون وكلفها از ترضع الولد ليكون ازليا فقبلت بذلك وبيفاكات يرضعها عض ثديها فسال لبنها المحليب الى الفية الساوية ومنه درب اللبن اواللبانة المشهور بين العامة بدرب المجلية وهوا لمجرة . وقد مرت طفولة هرقل على تمرين رعاة قيادون اكنشن .

وإذ ذاك ظهرت لمرقل الزهرة ومنير وةالاهتا الحظو الفضيلة وكل وإحدة منها كانت نستميله اليها فسلم نفسه ليمنير وتوحينفذ ابتدأ بافعاله الجين المشهورة فاهلك الاسد الذي كان يسطو على بلاد تسيية ويغترس اهلها حيث حصره في مغار ودخل اليه فنتله ولذاككان هرقل برندي مجلد الاسد المذكور تذكارا لاول انتصاراتو ثم حرر ثيوة من يد اعدائه الارخومينيېن وقطعمسالك بجيرة كوبايس وحول سهل ارخومينة الى غياض. وبهرقل استعان جوبتير على التيتانيين الذبين رامول الصعود الى السموات . وقتل "هرقل الاسد الذي كان في اجمة نيما وتنين لرنة ذا السبعة الروس التي كانت اذا قطع راس منها تولد مكانه عدة سواه وقتل الخترير الذي كان في اربيثه يخرب البلاد المجاورة وإهلك طهور بحيرة التنغالة ذات القوة الغربية التي كانت نقطع المارين بعغا لبها وفتل جاموس كريت الغليظ الجثة ومسك الغزالة ذات الارجل المحاسية والقرون الذهبية بعد نتبهما الله حيث ادركها حيَّة في جبل مينالة. ونظف اصطبلات اوجياس ملك المينة التيكانت تنبعث منها الروائح الخبيثة فتحدث الوباء وذلك انه حول اليها نهر النيوس فنظفت. وقتل ديوميذس الذي اشتهر بالظلم حيث كان بذبح الى جوبتيركل من جاء الى ملكته من السياج ولا يراعي حقوق الضيافة. وهو الذي كارب يغذي خيوله من لحوم البشر ولذلك جعل هرقل جسه طعاما لتلك الخيول. وخطف هرقل تفايج الذهب من بستان هسبرية ولم يراع من التنين الذي كان بجميها وقتل جريون ملك اسبانيا المثلث انجسم وانحدرالي انجيم فقيد سريرة بالسلامل وخلص حبيبه طيسة الذي كان سجنه هناك ابلوطون اله المجيم . وكامل هنه الافعال التي اجراها هرقل كانت امتثا لا لامر اورسته ملك. ارغوس ومكينة الذي امرته يونون ان يكلف هرقل باعال تنضي بوالي الخطر طمعاً بأن يعجز عرب احتمالها . وبعد اجراء هذه الأمور انجسيمة التي مر ذكرها . فعل هرقل امورًا اخرى في من اسفاره المستطيلة في اسيا وإفر بقية ولوروبا حيث انتذ هيسيون من وحش كاد ان يغتاله وإخذ تروادة وإجارا يطاليا من ظلم

قاقوس قاطع الطربق وقتله . وقتل في افر بنية انته ابن الارض حيثما رفعه بيديه القادرة وضرب بوالارض فالحقه بمن عبر وإباد القنطور ببن وخلص ألسست من ايدي المنون وبروميته من العفاب الذي كان عزق احشاء هواعان اطلس على حمل السمولت ووصل المجرالحيط بالمعر الابيض بشقه بوغاز قادس المدعواليوم اعمة هرقل اومضيق طارق حيثكانت اوروبا سابقا متصلة من تلك الجهة بافريقية بجبلين احدها فى جهة اسبانيا ويسى قلبا والاخر فى جهة افريقية ويسمى بيلا. وإذ ارتكب هرقل جريرة التل نفي وباعه عطارد في ليديا بثلاث بدرات ففرَّ متفلتا الى أو نفالة ملكة ليديا وعندما عاد إلى بلاد اليونان اغنصب املاك عمينطور ملك الدولوب وقتل الملك ابخيا ليوس بنطيطوس معجيع اولاده سوى ابنته ابولا الصبية حيث اخنارها لنفسه وإذ علمت امراته ديانير بذلائ اخذيها الغيرة الشدية على بعلها فاستشارت القنطور نسوس فما تنعل فعرض عليها نصيحة خداعية وهي ان تلبس زوجها لباسا اهداها اياه قائلا اذا لبس هرقل هذا الثوب لن يلتنت الى سواك وكان ذلك الثوب سامًا لانه صبغ بدم التنطور المصاب بالحراب السامة التي قُتل بها ثعبان لرنة ، وإما ديانير فصد قت ذلك وإرسلت اللباس الى هرقل ولما لبسه هرقل احس بآكال السموم النبرانية الدابة في جسك وإذ اراد ان مخلعه احس بالام هائلة حيث صارت نتناثر من جسك قطع اللج ولماكان هرقل اذ ذاك بقدم قربانا على جبل أيتا طرح نفسه في النار التي كان اعدها للجعرقة فات . وكان قبل موته قد اعطى فيلوقطينس حرابه المغموسة بدم ثعبان لرنة كامرانفا وهي التي لولاها ما استطاع ان يفتتح تروادة التي اخذه البها عوليس. وإما الالمة فرضيت عن البطل مرقل المتبرر با لالم وإقتبلوه بالعرش الساوي وإعطوه هيبًا الصبية امراة ازلية وذلك سنة ١٢٦٠ ق.م طيسة \* هورفيق هرقل وإن ايجة ملك الاثينيين. ولد في تراذينة وكان

ايجةابوه قد خبّاً سيفه وجعبته نحت صخرغظيم وإما طيسة فعند ما بلغالسادسة

عشرة من العمراحس باشتداد ساعدهوقدرته على رفعالصخر ولكنه لمبردان يظهر للاثينيين ذلك كميلا بحمل نفسه جدبرا بتبر كرسي الملك بغير وإسطة الاعال العظيمة وقد كان فرق شتى من قاطعي الطريق يقيمون في ارغوليذة وبرزخ قريثية وإنيكة كسنيس الذي كان يعلق من يقع بيد به من الغرباء بكلبتين من انحد يدبين شجرتين يجذبها الى بعضها ثم يتركها غب تعليقه اسيره بها فيتمزع جسك. ثمسكيرون الذي كان دأ به طرح من بقبض عليه من قم الجبال الى العِر . ثم كركيون الذي كان يجبرمن بقع بيد به الى البراز فينغلب عليه ويخنقه. ثم بروكوسته الذي كان يمدّد الغرباء على فراشهِ فينطع ما طال من اقدامهم عنها اذا طَّالت او يصلها ببعض الاديم اذا قصرت. وفي الجملة فان طيسة قتل جميع هروالاء وجاء اخيرا الى اثينا فعرَّف وإله بنفسه كاندا مكرمبديا الساحرة العظيمة التيكان طلقها قربنها ياسون فاختبأ ت بمدينة منيروة ( اثبنا )وقد ابان هذا البطل بسالته وفتكه في اتيكة حيثا استظهر على البلانطيديين الذين نووا على سلب وإن ومسك الجاموس الذي كان بخرم ارباف مراثون وإذ كانت اثينا تدفع جزية لكربت سبع فتات وسبعة غلمان مآكلاالي مينوطور الذي كان نصفه نصف انسان ونصفه الاخر نصف ثور ( مينوطورهذا ولد لمينوس من باذيفة بنت الشمس فجعله وإلك مينوس في وهذة وكان غذا وهه من لحوم البشر) وحيث كان مينوس انتصر على الاثبنيين عند ما حاربهم بثاروان اندرورجه فكان من شروط الصلح ان اثينا توسدي الفريسة لمينوطوركما مرانفا . اما طيسه فقدم نفسه من جملة المرسلين لذلك وتوجه الىكريت فاحبته ابنة ملكها اريانة وإعطته حبلا يستعين بهِ على الوصول الى بستان ديدال فدخل وقتل الوحش ثم عاد معاريانة ولكنه اساء المعاملة اليها حيثًا غادرها في جريرة نكسوس . وإذ كانت اشرعة سفينته التي جاء بها الى كريت سودا كان قبل سنره اتفق مع وإلى بانه يستبد لها باشرعة بيضاء اذاعاد ظافرابةتل مينوطور ولكنهسهي عن اتمام ذلك ولما دنا من وطنه ونظرابوه اشرعة السفينة لم تزل سودا، ظنانه قد هلك فالتي نفسه في

المحر فَلُقُب الجرباسه وهوالمدعوللان بجرايجه. ثم تملك طيسة بعد ابيه رسار في بلاد اتبكة احسن ميرة. وإنما عجاعته وإقدامه على الحروب حمله على السياحة في الارض مع الذين ذهبوا لصيد خنزير كاليدونيا واكتساب صوف الذهب. مخطف بسفره هيلانة وقصد مساعة صاحبه بيروثروس على انقاذ بروزربينة من انجيم حيثا نزلامعاوكان الكلب فربير بحرسها فعجم على بيروثومس وقطعه اربا اربا وإماطيسة فوضع في حجزا كحجم الى ارانقك هرقل فكافاه طيسة بذهابه معه لمحاربة الاماذونيات وانتصر عليهن وتزوج طيسة بمكتهن المماة انتبو فولدت له صبيا دعاه هيبوليت ثم عاد الى بلاد اليونان فتروج ثانية بغدرة ابنة مينوس ثم غاب زمنا عن بابي وعاد فشكت اليه ولدي زاعة انه اراد تدنيسها وكار ذلك ظلما وعدوانا منها لانها في التي راوادته عرب نفسه فابي فاختشت الغائلة وسبقت لغدره، وإما طيسة فانهُ صدق امرانه فاغتاظ وجعل يلعن ولده مبتهلا الى نبطون اله المجران يتق منه فاجاب نيطون الى ابتها له وإمات هيبوليت وذلك ان هيبوليت خرج يوما للتنزه على شاطي الجرفارسل نبطون اليه وحشا بحريا اهال خبول مركبته فسقط منها وبقيت اعنة الخيول بين فنفرت الخيول وفي تجرُّه على الصخور فقط جمد ومات . ومنذ ذلك الحين صارالجميع عدا طيسة ولم يلتفول الى خداماته العدية اوطنه فطردوه ثم حملته زويمة من شطوط كريب فالتنه على جزيرة سكيروس فاغناله ملك تلك البلاد بالخداع ولكن بعدزمن طويل احضر سيمون رماده الىائينا فاحترمه سكانها احترامااشبه باحترام الاله

في اجمال ذكر غيرمن مرذكرهم من المشاهير في زمن الفروسة \* اذا اردناات اذكر غيرمن سبق نكرهم من مشاهير الرجال في زمن الفروسة المذكورين بقصائد الشعراء بنغيران اذكر مينوس الاكريتي الذي كان ملكا ذا سطوة وجاسمن سيرته بالعدل والاستقامة ما جعلة ان يكون قاضيا لجميع ابناء المجيم . ثم تندار وزوجئة لونا التي هاست بجوبتير وولديت منة كمشور وبولكس وهيلانة وإكليتهنسترة اصحاب الطالع المخوس وبنات ليدا ايضا . ثمسيتريف ملك قريئية الذي قيد المنون با لنيود وخاتل ابلوطون بلن رخص له بالخروج بعض ايام من المجيم فتعاصى عن الرجوع وعاش على الارض عمرا جديدا . وملمبوس الذي كان خبرا بتغريد العليور . ثم مليا غروس الذي قتل ختزير كاليدون . ثم المناظروس الذي قتل ختزير كاليدون . ثم المناظرة من مستقبل البشر . ثم السح التي رضيت بالموت حبا ببعلها . ثم اطلانته التهم وهي التي ما ليئت ان تسبق ركصا جيع اليونانيين فتقتلم بعد انتصارها عليم وهي التي ما ليئت ان قهر بها هيمومينة حيث سابقنها فطرحت في طريقها ثلث نفاحات ذهب متاءد بعضها عن بعض ملهة الاطلانته . وكانت النفاحات أخذت من بستان هسبرية من الزهرة

أوديب \* قبل أن بعض الكهنة اخبر لا يوس خدمه بوضعه على جبال ستلد أله أبنا ينتله . وعندما ولد الفلام أمر لا يوس خدمه بوضعه على جبال كثرون لتنترسه الوحوش فوجن هناك الرعاة نجا وا يوالى قرنئية لملكم بوليب فتبناه الملك لان إمرائه كانت عاقرا ورباه تربية حسنة ودعاه أوديب. ولما شب الغلام وعرف أن بوليب لم يكن اباه توجه الى الكهنة وسنا له عن ابيه المحة تي فاخبره احده إن اباه في اقلم فوقيات فقصك حالا وعند وصوله الى جبال بيوثيا صادفه كهل زجره بصوت وامره بان يتحول عن طريقة فاشتبك بينها المتزاع والمجلاد حتى سقط الشيخ بجرح بليغ فيات . ثم وصل اوديب الى ثيوة وكان بقرجا وحش سي سفنكس له راس وصد رامراة وجسم اسد واضحة نسر وخالب حادة وكان بعني سفنكس له راس وصد رامراة وجسم اسد واضحة نسر وخالب حادة وكان هذا الوحش يلقي على كل مجناز هناك مسائل مشكنة لا تنهم فهزا جابه نجاه الا افترسه . وكان آكريون اخا الملكة قد وعدمن يقتل هذا المحيوات بتر وبجه اخنه الملكة ارملة لا يوس وتبؤه عرش ملكة ثيوة . فتقدم اوديب الحيوات لا محموات المطروف قائلا وعند الظهيرة فساله انوحش قائلا . اي حيوان يمني في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله انوحش قائلا . اي حيوان يمني في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله انوحش قائلا . اي حيوان يمني في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله انوحش قائلا . اي حيوان يمني في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله انوحش قائلا . اي حيوان يمني في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة في المها انوحش قائلا . ا

يمشى على قائتين وإذا امسى مشي على ثلاث قوائم . فاجابه ادويب قائلا . هن الانسان بجبو طفلاعلى اربع وإذا شبمثي على قائمتين وها رجلاه وإذا هرماستعان بالثالثة وهي عكازه . فعظم الامرعلي الحيوان وتدهور من اعلى الصخور إلى العجر فلك. وإما ادويب فاقترن بيوكسته وصارماك ثيوة وهكذا جرى القدر بان بكون قاتلالابيه ومقترنا بامه وإخالاولاده وإذ ذاك فشا الوباء في مدينة ثيوة ورز اهلوها فجعل ادويب يسترضي الالهة ويتضرع البها لتكف غضبها عن شعبه فأروحي اليوان سكان ثيوة عوفبوا بجريرة لم يكن هو منتبها البهاوفي قتله اباه وإقترانه بامه وعندما علمت يوكسته امه وقرينته بجليمة الامرخنقت نفسها ولم يلبث اوديب ان قضى على نفسه بالعي وسمل العينين ثم ناه زمانا مجوب البلاد المخنلنة مع ابته انتبغونة وكان كل من نظر اليه بنعوذ من مرآه وكل من عرفه يطرده وبعد مصادفته مشاقا عظيمة وصل اخيراالي كولونة التيهقي جوار اثينا وهي التي دعاها الشاعر بالمدينة الوحين لما وي الغرباء وسلوتهم فأوحى اليه هنا لك انه لا يجد راحة الا بالاقتراب من اينميدات الالمة ذوات الانتقام الروحي وكان فيكولونه ميكل مخنص بهن فدخل اليو اود بب رغاعن ابته المتحبة وهنا لك حاقت به صاعقة فاغنالته

حرب ثيوة منذ سنة ١٦١٤ الى ١١٩٥ قم \* وقد ولد لاود بسابنان وابنتان فدعى احد الغلامين ابتيوكل والاخر بولينيس فانفقا ان كلا منها بتولى ملكة ابيه سنة واحنة فتولى اولا ابتيوكل حتى انقضت السنة فأبي ان يتنزل ليلك اخوه فوقع النزاع بينها وائترم بولينيس ان يهرب فذهب الى ادرسته ملك ارغوس وتزوج بابنته المساة ارجياوجة عساكر عموجا الى اسوار ثيوة وكان يقود المجيوش خسة من الروساء المشهورين . اما مينيكيا بن اكريون آخر ذرية قدموس فقد انقذ المدينة ببذله دمه الملوكي عنها حيثا قدم نفسه قربانا للريخ طوعا لاشارة تيزاد باس الكاهن فانتهت المحاربة بهلاك الحاصرين حيثا قتل

جيع الروسا وكثيرمن انجيوش ولم بسلمسوى ادرسته لشنةعد وفرسه اربون الذي كان اخرجه نبطون من جوف الارض بضربة صولجانه . وإما كابانة احد الروساء فانهُ كابرعلىمعانةجوبتيرفاهلكه هذا الاله بالصاعنة . فكرهــــامراته ابوادنه المحيوة بعده فالفت نفسها بالاتون الذي أعد لحرق جسم بعلما وإما الاخوان ايتيوكل وبولينيس فقتلا بالمبارزة معا اذ ان كلاً منها قتل الآخر ومع هذا لم تتبهِ العداوة بينها لانهُ عند حرق اجسامها بنارواحدة بعد موتها كان لهيب كل جسم منها منفصلاً عن لهيب الاخرفكان ذلك علامة على شاة التنافر بينها . وهكذا اصبح ناج الملك لخالما أكربون الذي أمر بترك رماد بولينيس على الارض دون دفن فاغناظت انتيغونة التتية اخت المتتول فارادت ان تجمع رماد اخيها في اناه غير مكترثة با وامر خالما التبيحة ولما بلغ اكربون مخالفتها اوامن امريدفنها حية فخنقت نفسها قبل اجراء ذلك بها . وإما طيسة الرقيب والمحاي عن الشرائع الادبية فانه اثار على اكريون الحرب وقتله ولم يطل الزمن حتى زحنت الابيغونيين اولاد السبعة الروساء على ثيوة وإخذوها عنوة بعد موقعة هائلة قتل فيها لاوداماس بن ايتيوكل وتملك على ثيوة الموحشة ثرساندر بن بولينيس . وإما الكاهن تيرازياس الذي تنبأ بجميع هذه الحوادث المريعة فقد مات غب حدوثها وكان عره عبارة عن سبعة اعار

الارغونوط سنة ٢٦٦ اقم \* وكان بوجد عند ايانس ملك كفيرة كبش صوفة من ذهب كانت اهدنها باه الالهة وكان يعتدان ثروة ملكنه منه وتنصيل ذلك ان جو بتير وهب الكبش الى افركسوس واخنه هيازً لكي يفرًا عليه من غضب والدهم اتماس فركباه وسارا و برورها في انخنيج الفاصل بيرت اوروبا واسيا سقطت هيادٌ في المجر فلتب باسها الهلسبنطش . اما اخوها افركسوس فوصل الى كفية وذبح قربانا لجو بتير واعطى صوف الكبش الى ايانس ملك تلك البلاد فوضع ايانس الصوف في احمة منذورة للمرمخ وحرسه بتنيين فاشتهر

, هذا الامر في البلاد فاراد بازون برب ايزون ملك ثسالياان ياخذ صوف الكبش وكان ذلك باغراء عمه اياه على هذا الامر لان عمة المرم الكبير كان بحكم في تساليا عوضا عنه بطريق الوصاية لحين حصول اهليته للملك افتكران ابن اخيه يُتَل في هنه الغزوة فيستبد بعن بالملك ومجعله لسلالته عقيبه . اما يا زون فبنى فينةساها ارغو مخذا اخشابها منغاب دودون الذيكان بين اثجارها لمقدسة محل للكهانة ثم انزل في السفينة خمسين مقاتلااشهرهم هرقل الذي ترك رفافه بعد ما انقذ يازون من الوحش الجري الذي كاد ان يبتلعه . ومنهم طيسة . وبيريترهس. والاخوان كستور وبولكس . وملياغروس. وبالا. والشاعر اورفا الذي كان يسليم بالحانه وإغانيه المطربة للالحة . فكان بذلك يستاصل الخاصات من بين رفاقه واسكولاب بن ابولون الطبيب المثنى من جيع الامراض . وبعد حوادث شتى وصل يازون الى كغيث فاحبته ابنه .لكها ميذا التي كانت نتقن السحر جدًّا فحدثت بازون مجميع/لاخطار التيكانت عنية ان تكننه ثم افهته الوسائط المتنضية لغوزه بالخلاص من تلك الاخطار. فقبض باعانة سحرها المهول على ثورين لها ارجل وقرون من نحاس وكاست النيران نخرج من فميها وكانا بحرسان الصوف الذهبي فاخذها بازون وشد عليها نيرًا وسكة وفلح مسافة اربعة فدادين ارض منذورة للمريخ وغرس بها اسنان الثورين فتحولت رجال منسلعون فهجموا عليهِ فالتي بازون باكحال بينهم حجرًا فكنوا عنهُ وحولوا المحتهم بعضهم على بعض فدنا حينئذ يازون من التنين الذي كان بحرس الصوف في الداخل فاسكنُ بشراب سحري ثم قتلهُ وخطف الكنز وانحدرالي سفينتهِ مستصحبًا معة ميذا فتنبعها اياتس الملك في مراكبهِ فغير الارغونوط ( اي جماعة بازون )طريقهم ودخلوا في نهر فاسيس ومنه عبروا الى المجرالحيط الذي يحيط ابحار الارض ثم سافر واعلى الشطوط الشرقية وسلكوا من بحر النيل الى المجر المتوسط ويقال في روايات اخرى ان هولاء المسافرون ذهبوا الى القطب الشمالي والغربي وإلى انجهات الطوباوية حيث بعيش المفروبيون

اثنا عشرالف قرن دون ان بدركم الهرم ثم سافروا الى البلاد القربة ذات الامم المتعودة على المجد والكد لكونها وسط الظلام الدامس دائما ولاترى ضوه الشمس ابدًا لاعند شروفها ولاعند غروبها ثم وصل اخيرًا هولاه المسافرون الي بحرالنُّلج والبحر الغربي حتى اعدة هرقل. وإما اصحاب الخرافات فارادوا ان يجمعوا ببن هذه الخرافات والتاريخ فقالوا ان الارغونوط قطعوا نهر الطونة فقط ثماصعدوا سفنهم الى البروجروها الىخلج البنادقة تمزلوا الىنهراريدان والرون ولطيج توسكانا وإن جزيرة قرثة السحرية اعانت بازون ورفاقه . والنراثينة رفعن السفينة بايديهن وجررتها الى بوغاز خاريبن وإسكيلاً وكانت السرينة تشدولم باصوانها المطربة لكي ننتك بهم وإما اورفا فبدد اصواتها باكحانه وشغل خواطررفاقه عن السرينة ثم التنهم زوبعة على شطوط افريقية فزاروا بستات الهسبرية الذي خطف منه هرقل تناج الذهب وجاوزوا كزيت بحراً وعادوا الى بلاد الونان سالمين . وبمة هذا السفر كانت احدى سفن ايانس دنت من سفينة يازون فانتشلت ميذا بولسطة سحرها اخاها من السفينة وسلمته الي بازون فقطعه اربا اربا وطفقت تطرح تلك القطع واحتق بعد اخرى في المجر بطريق ابيها لتعيقه عن السير في الريازون فانشغل ابوها بجمع جسم وإن فتخلص يازون وجماعته يهن الوسيلة وإضلوه عنهم . ولما وصلوا الى ابولخوس حيث كان بيت بازون ورأت ميذا اباه الشيخ الهرم اعادت له الشباب بسحرها ثم امرت بنات بلياسان بتتلن اباهن ويزقن جسك ويطخنه مع بعض البغول فيتجدد صباه فقعلن ذلك ولم بجدهن نفعا لان الامركان من ميذا خداعاً . وإما يازون فانهُ انشغف بحبكروذةابنة كريون ملك قرنثية متخليا عن ميذا فخنتت ميذا اولادهاثم امانت كروذة بواسطة صندوق فيه احجار سحربة وذهبت الى انيكة راكبة على تعابين ذوي احجخة فتزوج بها ابجه ملك تلك البلاد

حرب تروادة منذ سنة ١٩٢٦ الى سنة ١١٨٤ ق م \* من المعلوم

أن الحوادث والفدون والاشعار التي جرت في الازمنة الاولية لم يبني لها ذكر دائج فى عنول العالم بوءثربها تاثيرًا فعَّا لالاحوادث حرب تروادة وهن انحوادث لابد من ان نكون تاريخية و بعضها حتيقي . ومن مجموع هذه الحوادث يتبين انه نشأت ملكةعظيمة في آسيا الصغرى نجاه بلاد اليونان على موازاة بحراججة كان يخضع لها قسم من اسيا الصغرى وسائر الشعوب التي تجاورها معاهن لها . قالوا كان ملك الملكة المذكورة يربام وكانت كرسيه مدينة تروادة او ابليون التي كانت مبنية على جيل ايدا وهي المشهورة بتانة اسوارها وثروة سكانها . وسبب حرب تروادة هو ان هرقل عندما خرب بلاد تروادة كان اختطف منها هذيونة بنت لومدور فعزم باربس ابن الملك على انتاذها لانها عمته وجهز السغن والجيوش وقصد بلاد اليونان ولما وصل اليها توجه الى اسبرطة فنزل عند ملكها منيلاس اخي اغامنون فآنسه وإكرمه وكان منيلاس اذ ذاك عازما على السفر الي كربت فاستأمن باريس على وطنه وتركه نزبلا عنك وسافر فاشغلت الزهرة قلب هيلانة زوجة منيلاس بجب باريس فانشغنت بهِ فذ هبت معه الى تروادة ففرح پريام وإلى بحضورها املًاان اليونان يغدون هيلانة باخثه هذبونة فيرجعونها اليهانما خاب امله لان اليونان لم يرتضوا ان يعيدوا هذيونة بل تحزبوا جيعًا لمحاربة تروادة من كريت حتى مكدونية فاقلع من ميناء اوليس نحو الف ومائة سفينة فيها مائة الف مقاتل وكان اغا ممنون ملكميكينة وقرنثية وسكيونة قائد الجيوش اليونانية ومنيلاس ملك اسبرطة قربن هيلانة المنهنة القائد الثاني . وكان من قوادهم اشيل وصديقة بطروكل بقدمة جيش المرلمدون وذيومد. والاخوان اياكس الاول وهو ملك اللوكريين واياكس الثاني وهوماك سلامينة . ونسطور الحكم . وعولس الحتال ملك ابتاك وفيلوقطيتس الذي كانت معة حراب هرقل وترسيت الايطولي وكان بين الترواد بين البطل هيقطوروبعدهُ ابنياس وقد اوحت الالهة الى انجيش اليوناني ان الذي يدوس ارض المروادين اولا بموت ولكي بجراً الموم انبرى الشاب بر وتازيلاس وزل

الى الشاملي. فوقع قتيلاً من يدهيقطورمقدم اهل تروادة وحينتذ هم اليونانيون على الشاطئ نحاربوا الاعادي فانتصروا عليهم انتصارًا خولم ان يتخذوا مركزًا حصيناللمسكرفاقامفيه نصف الجيش حيثكان النصف الاخرينهب المدن المجاورة وبحرث الارض لنوال الميرة للجيش. ووقع في خلال ذلك بين قوإد اليونان مشاجرات مستطيلة وإخصها بين اغا ممنون وإشيل فسبب ذلك البطئ باخذ تروادة التي داومت مقاومة اليونانيين عشرسنين فلازم اشيل خيامه منة بعد تلك آلمشاجرة ولكن لما بلغة ان هيقطة رقتل صاحبة بطروكل شق عليه ذلك فاخذ اسلحته وخرج طالبا بثاره وكان منقلد ااسلحة الهية كانت وإلدته ثأتيس اخلنها من ولكان فتتل بهذه الاسلحة عدة من الترواديين من جملتهم هيقطور. ولما قتل هيقطوراضخل ثبات الترواديين وكادواان بسلوا لولامساعن بناسيلة ملكة الامازوناتمعمنون الكوشياباهم فثبتوا وعادوا الى الجاربة فتتل اشيل وكان قاتلهُ باريس بن بريام حيمًا ساعدهُ ابولون بتصويب سهمه على كاحل اشيل فتتل حالاً. وبعد قتله ننازع اباكس وعولس المحته المقدسة بحضور اليونان فحكم القواد بانها تكون لعولس نحنق اياكس وقتل ذاتهُ . وإخيرًا علم اليونان انهم لابغوزون بافنتاح ترواده الاذا اخرجوا منها نمثالاً صغيراً كان لمنيروة يسمونهُ بالأديوم كان وهبه جوبتهر لدردانوس فكانت نحصل منه منافع الترواديين وصيانتهم وعلموا كذلك انه لايتسهل النتح الانجضور فيلوقطيتس صاحب حراب هرقل الى انجيش اليوناني ايضا وكان فيلوقطينس من جلة ; الذين جام والحاربة تروادة فوقعت احدى حراب هرقل التي معهُ على قدمه فجرحه وكانت تنبعث من انجرح روائج خيئة نضر بالمعسكرجدا لان الحراب كانت مغموسة بدم افعوان لرنه .فالتزم اليونان ان يتركوهُ في جزيرة لمنوس ولما احتاجوا اليه كما ذكرنا ارسلوا فاحضروهُ بالحيلة لانهُ كان يا بي المحضور لغدر اليونان به وتركم اياهُ وحيدًا في لمنوس وغب حضوره شفاه مخاومن من جرحه فعارب الترواديين وفتل باريس باحدى تلك الحراب التي لاتخطى الغرض.

وإما تمثال بالاديوم فكان محفوظا في قلعة المدينة ولكي لايدع التر وإديون احدًا ياخذه ُصنعوا عن تماثيل شبيهة به وإذ رام عولس اختلاس التمثال ارتدي بغير ثوبه متشكلاً بشكل فلاحتر مادى ودخل سرًّا الى المدينة وبعد مصاد فة مصاعب عظيمة فازبالبا لاديوم وإحضره الى اليونانيين انما اليونانيون لم يقدروا على اخذ المدينة الابنصب حيلة عظيهة وهي انهم اصطنعل فرسا كبيرًا جدا من الخشب وجعلوهُ نقدمة الى منيرية وكمن جلة من القواد في جوفه وتركهُ سائر اليونانيين قرب تروادة وانحدروا الى سفنهم مظهرين الاهبة للسفر ولما شاهد اهل تروادة ذلك الفرسُ العظيم وراواانقلاع اليونان تغروا جانبا من سورالمدينة لادخال التمثال البها. وإما اليونانيون فعاد وإليالاً وهرعوا الى الشاطئ ثم برزت القواد الكامنة في جوف الفرس وافتتموا بواب المدينة فدخلنها العساكر ودمريها وقُتل يرياموأ سرت امرانهُ وبناتهُ ومنهن بولكسينة الني ذُبجت على قبراشيل. وإستاسر بيرهوس بن اشيل اندروماكة زوجة هيقطور واخذ اغا ممنون قساندرة ابنة يريامهل ينخُ من بد اليونان سوي ابنياس وإنطينو رولدا پريام. وبعد هذا الانتصار عاداليونان الى بلادهموفي اثناء سفرهم عصفت الارياح واشتدت الانواء فغادرت عولس تاعما في المحارمدة عشر سعين لايهندي الى جزيرته ايتاك وإمراته بينلوبة. وإمامنيلاس فقد نقاذ فته الزوابع من مكان الى اخر منقتمان سنوات. وإما اغامنون فانهُ لدى وصوله الى وطنه قتلنهُ زوجتهُ أكليثهنسترة ومعشوقها ايجيستا . وإما ديومذ فانه كاد ان يُذبح في ارغوس ولكنهُ هريب الى ايطاليا حالاً . وإما اياكس فتنبعتهُ منبروه لتنتقمنه نخطمت مركبه على سخر فنجا على ذلك الصخر وصرخ قائلا نجوت رغاعن الالمة فضرب نبطون الصخر المذكور سريعا بصولجانه فشطر شطرين وإغرق اياكس المجدّف في عمق البحر.وإما تيقار فقد لعنهُ ابوه لانه لم ياخذ بثار اياكس اخيه فذهب الى قبرص وبني هناك مدينة حاها سلامينة . ويستفاد من الاخبار المتناقلة انفيلوقطيتس وايدومناوس وايسباوس ذهبوا الى وإحل ايطاليا التي التجأ اليها الترواديان انطينور وإبن انجيزة اينياس الذي اعتبره الرومانيون

بعد زمن كاب لنسلم .وقد نظم الشعراء قصائد كثيرة باخبار شقاء هولاء الابطال انمالم يبق منها حتى الان سوى النصيدتين اللذين نظمها اوميروس احداها قصين الاليادة وبها يشيرالي ان الالهة في العرش الماوي تختصم بسبب حروب البشر وكل منهم بريد الانتصارلين يختص به ٍ وقد ترنم بها بحمق اشيل وموت بطروكل وهيقطور . والاخرى قصينة الاوديساويها يُغبر بعض التغبير عن نلك الحوادث ولكنه يخبربها بنوع مجع عن حوادث عواس الكثيرة وتفنيشه على جزيرته ابناك وعن ثبات امراته بينلوبة وقتل عشاقها . ويظن ان اومير وسكان في القرن العاشر ق م . وقد تنازع الافتخار بمولده سبع مدن منها ازمَّير وساقس ومِا يُغبرعنه انه كان اعمى تائها من مدينة الى اخرى ناشرًا في سياحاته قطعامن اشعاره التيكان الناس يتعلمونها ويذهبون الى بلاد اليونان فينشدونها فيها وهكذا تنوقلت اشعاره من عصر الى عصرحتي جمها اخيراً بيزيسترانس ومن المعلوم انه بائتهاء حرب تروادة انتهى الزمن المدعو بزمن الفروسة : وهوالزمنالذي زينه الشعرا باخبار الخرافات التي اتصلت الينا ولكن حتى الان لم بفدنا التاريخ اخبارًا محتقة مع انه يقتضي لنا الاطلاع على اخبار عنق قرون فاتنا ؛ الاطلاع عليها حيث لابد من ان يكون لتلك القرون حنائق تاريخية على ان التاريخ الحنيقيلم يوجد عند اليونان سوى منذ سنة ٦٠٠ ق م . وقيل ان هذا الزمن ليس يتأنى لاحد بحث عن احواله الاببعض الافعال المهمة كافتئاح البيلو بونيسة من الدوريين والثجرة الى اسيا الصغرى. وشرائع لكورغ، وحروب ميكينة وهذه الحروب الاخيرة يتخللها حوادث خارجة عن حد التصديق. وفي الثانين سنة التي كانت بعد حرب تروادة حدث تغييرات عظيمة في بلا داليونان فرحل شعوب

كنيرة من بلاد الى اخرى وتوطنوا فيها فافتحت قبيلة الايبر وطيين هيمونية ودعوها تساليا باسم احد روسائهم والهيمونيون الذبن طردوا منها نزلوا في بيوثيا وقسم

من سكان بيوثيا وهم الآيو ليون هاجروا الى شطوط اسيا الصغرى . اما افتئاح الاببروطيين تساليا فكان شوماً عليها لان المتصرين عوضًا عن ان يتفقوا مع سكانها قد اتخذوه عبيدًا لخدمتهم وحرائة الاراضي وجعليا انفسهم روساء الحرب حافظين لذواتهم فوائد الانتصاروا لتملك على المنغلين وإنما سلكوا هذا المسلك خلافًا لمنهج العدالة حذرًا من نغلب الاهلين الاصليين الذبن كانول يتهددوهم دائًا ولذلك لم ينجج التمدن اليوناني في نساليا

في رجوع الهرقليبن وافتناج الدوريبن البيلوبونيسة سنة ١٠٤ اقم قد ذُكر في خرافات اليونان انه كان يحكم على ميكينة ملك اسمه استنولوس نحكم اله الندربان قكون ملكته لهرقل فلما بلغ يونون زوجة جوبتبر ذلك داخلها الحسد فاجنهدت بصرف هرقل عن الملك وإذكانت الكمينة وإلاة هرقل حيلى به وزوجة استنولوس حلى ايضا انتهزت بونون الغرصة فجعلت جو بتبريعاهدها على ان من يولد اولاً من زوجة استنواوس اوالكينة بكون له الحكم على الثاني وكانت قبضت على رحم الكمينة وسهلت ولادة زوجة استنولوس فولدت اورسته الذي صار يسيُّ معاملة هرقل فعرَّضه للاثني عشرعملاكما مرَّ ذكر ذلك · وبعد موت هرقل اضطهد اورسته اولاده فطرده الى البيلوبونيسة فذهبوا وإخنرآ وافي انيكة عند طيسة رفيق ابيهم فطلب اورسته تسليمهم اليه فلم برنض طيسةان يسلهم ولذلك جهزاورسته انجيوش لمحاربة انيكة فشتته طيسة وجعل هيلوس بكر هرقل ان يتنبعه فتتله في وسط برزخ قرنثية وافتتح البرزخ فامتدت بد الهرقليين بالانتصارهناك انما اصابهم طاعون امات أكثرهم فاستشاروا الوحي فاجابهم انهم دخلوا البيلوبونيسة قبل الماة المعينة فرجعوا. وفي روايات أخر ان جيشا كبيرًا بهزانيا وإخائيا وإرقاديا منعوا هيلوس العبورفي البرزخ فمنعا للشاجرة طلب هيلوس مبارزة اثنين وإحدمن كل جهة وشرط انه اذا عُلب الهرقلي تعود رفاقه عن البيلوبونيسة من ثلثة قرون فتتل هيلوس حيثا دخل بالمبارزة وعادت رفاقه الى اتيكة وكان اذذاك قدخلف لورسته على نخت ميكينة عه استره فبذلت الهرقليون كل جهدها بالدخول الى البيلوبونيسة فلم بحصل بدلك كه سوى ازد باد عظمة البيلو بونيسيين الدين تجمع عدة من قبائلهم آلمي هندوا دخول الهرقايين الى شبه جزيرتهم . وقد صمت البيلو بونيسيوت تخت اسبرطة الى تغت ميكونة ونيريئة وذلك بزواج مينلاس بهيلانة الجموية ابنة ووريئة تيندار ملكوا وماكان عليع شرائعهم اضا مدن قريثية وسيكونة وسبع مدن نواجي بيلوس . فقطع الهرقليون امام من النجاح وتركوا اتيكة حيث مابت ملكوا طيسة وذه يوا الى الدورية فنابام الدور بوت بكل ترحاب مقابلة الفنا مات الوضاع ما باها هرقل سارا وتحدوا مع متحاربتهم وبعد ثمانين سنة جعاوه في طابعتم في حرب تروادة فنالوا الانتصار

وبعد ما اخذ اورسته بثار ابيهِ اغاممنون من الهيستا و كليتمسترة وعادلة تاج ملك ميكينة معنساطه على مالك اسبرطة وارغوس ومَلك زما طو بلاً ترك اراع طيسامينس انساطة على أكثر من نصف البياوبونيسة .ثم زحف الدوريون واطلهمتهم المرقليون على طيسامينس وكان يقردهم إذ ذاك اوكسيلوس الايطولي تحت رئاسة الذلخة الروساء تمانوس وكرسفونس وارسط وذبوس وعوضا منات يعبروا في برزخ قرنثية الذي كان موافنا لمداعة العدوالنوا لهم عارة بجرية في نونقطة فركبوها وزجهوا الى الشاطي الاخرمن البوغاز تاركين على البرزخ قلياً من رجاله خاته اليوء بونيسيين وإما العارة فكانت تحمل عشرين الم مناتل فتطعوا شطوط رقادنا والمكوا لاكونيا بلاقتال وطردوا من ميكينة ملانتوس وهو من الدلة نسطور . وإما طيسا ونس فكان مجمع جيوشه في ارغولياتي فارجعوهُ إلى أيبالة تم اقتسموا غناتُم م. فاخذ تانوس ارغوس وتلك حندته على تريزينة وإيذاورية واعجينة وفياونطه. وإما كرسفونتس فاخذميكينة وسكن في المنينكلاروس. وارستينسر و بروكايس ولدا اريسطوذيوس الذي قتل سينح الحاربة اخذا لاكرنيا و عد ذاك بزمن ملك في قردية ادالاس وموخليف رابع لهرقل وملك سيكونة هرقلي اخر وتملك الينة اوكسيلوس وجمامته الايطوليون الذي كان اصلم نفس اصل سكان هذه الماطعة فتبلوهم بدون مضادة. وقد

حفظت ارقاديا استقلالها وعقدت معاهنة مع المتسلطين على البيلو بونيسة حديثًا واما طيسامينس فطرد من امجيالة سكانها الابونيون ومكث بها مع جماعته الاخائيين الذين سموها اخائية باسهم . فإما الايونيون فذهبوا الى انيكة حيث كان نقدمهم ملانتوس مع الايوليين الذين طُردوا من مسينية وقسم من سكان فيلونطة وقر نثية وإييذا وربة

موت كدروس سنة ١٠٤٥ ق م \* وما مر بستنج ان انبكة اصعب مجا كل الفارين من البيلو بونيسة . وإما الدوربون فاراد وا بعد سنين ان بتبعوا الفارين الى انبكة فافتتح إبطريقهم مقاطعة ميفارة وكان أو حي البهم ان من بتل ملكم اولاً ينتصرون . فتزيًا كدروس ملك اليه بزي فلاح ودخل الى معسكر الدوريب وقتل جديًا منه فج وطياعي وقتاوه ثم عرفوا انه ملك اعدائهم فابتد والدماراذا حاربوهم ولذلك عاد والى شبه جزيرتهم وبعد ذلك بزمن اقم على البرزخ عمود كتب عليه من جهة اليلو بونيسة هنا الدوريون ومن جهة انبكة هناك الايونيون

# الزمن الثاني

في رجوع الهرقليين حتى الحروب النرسية منذ سنة ٢٠٤ الى سنة ٢٠٤ ق.م الغصل الثالث

في الكلام على الاسبرطيين. وليكورغة وشراقعه السياسية. والشرائع المدنية. والمسأواة بين الاسبرطيين. وتربية الاولاد و المستعبدين وحرب مسينية الاولى وحرب مسينية الثانية . واريسطومينوس وتيرته. وحروب الاسبرطيين مع تية وارغوس وعظة اسبرطة

الاسبرطيون \* قد سبق القول ان الدوريون سكنوا في مسينة وارغولية وطردوا سكانها الاصليبن . وإن الذين سكنوا سيفي لاكونيا تركوا اللاكونين بها .

ولكنهم اخذوه بصنة رعايا وإذ ثار بعض االاكونيهن وإرادوا ان مخلعوا نير الدور ببن قر إلى الدور بون وجعاوه عبداً ارقا وسموهم ايلوت و مكان الدور بون وجعاوه عبداً ارقا وسموهم ايلوت و مكان الكونيون و م السادة وإنثانية اللاكونيون و م المرعايا وإنثانية الايلوت و هم المبيد وعندما نظر الدور يون قلة عدد هم وإحاطة الاعداء بهم سكنوا جيماً في قصبة البلاد المحاة لندمونة أو اسبرطة التي لتبول بها ولحاذر تهم من اللاكونيين رعاياهم وعبيد هسنوا لانفسهم مشروعًا حريبًا وهوان المحتم نصاحبهم دائمًا كن يعيش في بلاد الاعداء

لَكُهِ رَغَةُ وشرائعه السياسية \* انهُ لم يَحتَق الزمن الذي عاش فيه لكورغة امًا يظن انهُ ولد في القرن العاشر للملك ايننومس في سنة ٩٨٦ ق.م وكات الخلل إذ ذاك منتشرًا في المدينة فاراد ايفنومس ان يفصل البعض عن المضاربة فوقع قتولاً وغادرزوجتهُ حاملاً نخلفهُ وانُ البكر بولكنس على الملكة فتتل ايضا نخلفة اخره ككورغة وكانت امراة بوليذكتس حاملاً فقالت للكو رغة انهانتل الولد في بطنهابشرطان يتترن بها فوءدهاماطلاً اياها من وقت الى اخرحتي وضعت غلامًا فاخن ُلكورغة وإحسن تربيته وبنة حكم لكورغة حنثت أكابر الملكة من حسن تدابيره وحِكَمهِ فامسى عرضة لانواع النهم ظلَّا فانجبران ينفي ذاته من البلاد فساح زمنًا طو بلاّ يجادث الحكاء وبطلع على عوائد الام الغريبة وقد درس في كريت على الشاعر ثالاطاس جيع شرائع الحكم مينوس ولكنه لم يأت من اسها المغرى بسوى اشعار اوميروس وقيل ان كمنة مصرعدوة من تلامذتهم وقيل انهُ ساح حتى بلاد الهند وسأل عن حكمة البرانة الندية. وبعد غيبة نمان عشغ سنة عن اسبرطة عاد اليها فوجد القلاقل بهاكثيرة وكان الشعب قد تضير مشتهياً ارجاع الترتيب الاول فوجد لكورغة بذلك فرصة مناسبة لبث مقاص ولكي بزيد ميل الشعب اليه ارادان يضيف الى شهرته شهرة ميل ابولون اله الدوريبن فاستشار الوحي على مقاصد فاجابهُ سلامٌ لك

ياضناحب جوبتير وبولسطة استناده على الاله جمل الاسبرطيين يقبلون شرائعه دون مقاومة . فابقى قسمة الملكة بين عانتين ملوكيتين من سلالة هرقل وهن النسمة لم يكن منها عواقب مضرخ لان ملوك اسبرطة لم يكن للم سلطة مستين وا النسمة لم يكن منها عواقب مضرخ لان ملوك اسبرطة لم يكن للم سلطة مستين وأيادة المجيش وظائف اخرى د بنية وأيادة المجيش وظائف اخرى د بنية وأيادة المجيش والما المحكومة فانها كانت بيد اعضاء مجلس يسمونه مجلس السنانو وكان عدد لهم أنية وعشرين عضواً عركل منهم لااقل من سنين سنة وكان المكان مجلسان معهم وفي واس كل شهركان بصيراجها عجومي من الاهالي لعرض وقبول ما يستخسن من الشرائع التي يقدمها المجلس . وإما الابنور او الملاحظون فقد صار ترتيهم بعد زمن من ذلك (وه خسة قضاة الملاحظة الجلس والملك ) ثم صاروا الحيرا كملوك المبرطة حثيقة . وعنهم قال بوليت المورخ انهم كانوا لمزمون الملوك المحترمهم كالولك دين ، وإما اللاكونيون المرعايا والايلوت العبيد فلم يكن لهم حق بالمداخلة السياسية

الشرائع المدنية والمساواة \* وشرع لكورغة في ان بعمل المساياة بين الاسبرطيين ولكي يتوصل الى مناص جزأ الاراضي بينهم وحيث كانوانسعة الاف جعل الانصبة بينم نسعة على السواء لكل قسم حقه بقدر الاخر ومنهم من بيع تلك الاقسام حتى لايخسر احد من الاسبرطيين ارض ولا يكون لاحد اكذر من الاخرواراد ان لايكون بينهم غني او فقير واطل كل زينة وفن ومتمر وا بتدل المسكوكات الذهبية والفضية بقطع تنيلة من المحديد الي كان اقل اجرائها بعمل على المجلات وجمل ملوك البلاد وإعاليها ياكلون على مائة واحنة ما قل من على المجلات وجمل ملوك البلاد وإعاليها ياكلون على مائة واحنة ما قل من الاغذية. ولم يرفذن لاحد ان بتلذذ بالاحمة الفاخن فكان طعام مرقا اسودا مزوجا باللح والخل ودهن المخترير مع قطع صغيرة من اللح . وقد اراديوما دنيس ملك سراقوسة ان بقدوق ذاك الطعام فائماً زعندما وضعه بنيه وصرخ بالمشهقة ان هذا الطعام لكريه . فاجابه الطباخ انه بنقصه شيء بامولاي فسأله بالمشهقة ان هذا الطعام لكريه . فاجابه الطباخ انه بنقصه شيء بامولاي فسأله

الملك ماذا ينقصهُ فاجابه هوان تغتسل بنهر الاراطوس وتتعاطى كامل التمرينات المدنية . وقد اجبر لكرغة جميع الاهالي على الترويضات العسكرية والحركات المنزية الاعصاب ليكرنوا دائما متاينين النضال عن الرطن وذلك لكرنم محاداين بالاعدا فنج مشروماته الم نجاح حتى جعل الاسبرطيين احسن جنود في حل المسلاح والتجد على المشاق والاتعاب والتثبع في الخاطر حتى الموت وفي الاسراع لطاعة روسائيم اكثر من سائر الجنود في جميع الملاد المونانية

تربية الاولاد \* وعلى شاكنة ما مرذكره نشج لكورغة طرقًا لتربية الأولاد الذين كانوا يخنصون بالدولة أكثرها يختصون بوالديهم وكل صبي كان ولدمعه وهاكارينتل حيثلانفع فيوللعسكرية وجعل للبنات تمربلات شدية نتولد منها صحفابدان اولادءن فكانوا يغادروهن حناة ولبسوهن ثوبًا وإحدًا شنا وصيفًا وكانوايجعلوهن يرقدن على مهد من القصب يقطعنه عن ضفتي بهر الاروطاس وكانوا يعودوهن على عدم انخوف في ظلام اللهل ويعطرهن قليلاً من النوث لكي بتعلمن الاقتصاد بالمعيشة وسمين في ادراك ما يعرزهن من ذلك. ولابد من ان نستغرب كيف انهم كانوا بعلم ن اولادهم السرقة انا قيل انه بسبب الالنة العظية التي كانت بين الاحبرطيبن كان ذاك لابعد سرقة حثيتية لانهم كانوا يعاقبون السارق ليس كمذنب بل كعديم المهارة وقيل كان هذا التساهل للاعباه على الاحتيال في انحروب وكان الاولاد يجرون اكبل وهم صغار لتحصيل طعامم ثم يجرون ذاك مع الاعناء. قيل ان ولدًا سرق أعلِّها وإذ نظر اناسًا يتدمون نحوه اخفي التعلب تحت ثوبهِ فنهشهُ التعلب ومزق امعاءهُ فتجلد الولد على الموت ولم ينه بكلمة منضلا الموت على الحيرة حتى لايدع احدًا يكثف امن. وكان الاسبريطيون يعود ون اولاد هم على الصبر بعن تجارب منها الضرب بالعصي امام، نح الالاهة دبانة وقل منكان بجتمل الالام غيرا لذي بنوق سواه بالنوة وكثيرونكانوا عوتون ضربا او يسمع لم صوت استغاثة ولا انيت ما يدل على التألم ومع ٥٠٠٠

الانحانات عليم لكورغة غيراشيا كالضرب بالمزمار والقيثارة والترزيات المتدسة والاشعار الحماسية المقوية للنفوس كاشعار اوميروس وتيرته اللذبن كانول يعتبرونهاجدا وبعد ابلاعهم بمحبة الوطن وتهاونهم بالامالموت كانول يتعلمون فضيلة حسنة وهي احترام النبيوخ ولاسيا الشيوخ حكام المدينة الذبت كاحل يحنظون جميع الشراثع غير المكنوبة وَمَانِوا يزعمون انهم اطاعوا الالمة با-ترامر من جعلتهُ جديرًا بطول الحيوة . قيل كان يومًا شيًّا في مرسح البنا يعث عن معل الجاوس بين الحاضرين فكان بعضهم يطرده وبعضهم يسخر به وكان في المرسح رسل اسبرطيون فنهضوا جيعًا وطلبوا منهُ ان يجلس بينهم. فتال لم الشيخ اني ارى ان الاثينيين يعرفون ما هو الجميل وإما الاسبرطيون وحده الذبن عارسونه · وكانوا لابرعور حرمة الشيخ العذب. وقد اتفق بومًا انهُ دخل درقيلداس( جندي ذوشهرة عظيمة )على جمعية وكان في الجمعية شاب المبرطي فلم يجفل بالشيخ قيامًا وإذكان ذلك مخالنًا القوانين أنكره الشيخ فتال لهُ الشاب ليس الك اولاد بكافتوني على الاحترام الذي اقدمهُ اليك فاستعسن الحاضرون جهابه .وكان الشبان في سن العشرين يتنظمون في سلك الجندية وتخدمون في المدينة او في الخارج وكانوا يتزوجون في سن الثلثين وثنبت لهم حتوق اولاد الوطن. وفي سن السنين كانت تنهي من الجندية وحينئذ ياخذ البالغ السن المذكور بملاحظة المنافع العمومية وتهذيب الاولاد اماحيوة الشابات الاسبرطبات فلم نكن باقل خشونة من حيوة الشبان وكانت تربيتهن هكذا تكسبهن اعتدال الأجسام الصعيمة وإلقوة وتخولهن حاسبات الشجاعة ولم يكن في الوالدات ذاك الضعف المعبود في النساء والشغنة المفرطة نحواولاد هرب . قيل قال جندي لوالدته بااماه أن هذا السيف قصير لا يصلح الحرب فاجابته بكذك باولدي عند ما نضرب به ان تتمدم خطوة بزيادة .وقيل اعطت اخرى ولدها ترسا في وقت الحرب وقالت بازمان ترجع اليَّ فوقه او نحته (اي أ فتل اواً قتل) ولا نكن جبانا لان الموت اوفق . وإحداه لقالت لولدها وقد عاد اليها من الحرب

جمروها برجله اعرجا لاباس يابني فانك لاتسرى خطوة الاوتذكر شجاعتك .ولم تكراشفال الاسبرطين عدا الحروب والتدنيات سوى الصيد والمخاطبات في محال الاجتماع لائم بن الواسطة كانوا يتكلون بالنصاحة وكانوا عندما بتممون والجبائم الوطية يستر بجون ولا يشتغلون شيئا لائهم كانوا بحنترون الصناعة والمجائم الوطية يستر بجون ولا يشتغلون شيئا لائهم كانوا بحنترون الصناعة النياة فيلغه ان الحكومة غرمت احد السكان بدفع ضريبة لكونه بلا شغل فتجب لذاك وطاب ان ينظر ذلك الرجل الذي تصرف تصرف بمرفا وحسنا باحد اره الصناعة والمنه الله والمناعة والمعيشة المرتبة من الاسبرطيين جعلم عدى تلك البطالة والازدرا بالصناعة والمعيشة المرتبة من الاسبرطيين جعلم عدى النطنة وذكاء الترجعة الديرة الى كانت من سجايا الاثينيين

الأيلوت او المستعبدون \* واذ جعل لكورغة الاسبرطيبن شعبا حربيا بالنظر لاحتياجاتهم الحالية كما مرذكر ذلك جعل شغل الابدي مختصا بالابلوت عبيد الدولة فكانوا بالحون و بحصدون لاسيادهم وكانوا احيانا بحاربون معهم ولكن بدون ابداء شجاعتهم ومارتهم خوفا من الوقوع تحت اشتباه مجلس السناتو فيكونون عرضة للنتل لا هكان أنعم بعد موقعة دموية على عشرين الفا منهم باكرية جزاء عااظهروه من الشجاعة في نلك الموقعة ولكن في المؤلة المنالة لم يبق لاحدهم اثر لان الابرطيبن خافوهم فذ بحوهم . وقد تعب لكورغة جزاً بوضعهذه الترتبات لانه عندما ارادان بجمل كافة الاسبرطيبن يزهد ون بامر المعينة تارت عليه الاغتياء المتادون على الخفة والنساد وارادوا يزمه و و مرموه احدى عينيه انمان يرجوه و نبعوه حتى الى داخل احدا لهياكل وجرحوه و حرموه احدى عينيه انمان عبد الوطن والاخطارااتي كانت تتهدد المدينة بسبب الانتسام جعلت السكان فتتبل هن الشرائع . قيل و بعد ما نظر لكورغة الشعب الاسبرطي يمارس شرائعه و تراتيه حلّف الملوك و عضاء المجلس وجمع بناء البلديان لا يغير واشيئا ماوضعه

حتى رجوعه وبعد ذلك ذهب لاستشارة وحي ابولون فاجابه ان مدينة اسبرطة تحى عجد كل مدينة طالما مارست قوانيتها فارسل لكورغة فاعلم اهل اسبرطة بذلك وقدم ذبهة جدينة وودع اصحابه وإينه ولكي لايدع سبيلاً لابناء وطنه لالفاقسم امات نفسه جوعا

حرب مسينية الاول منذسنة ٧٤٢ الىسنة ٧٢٢ ق م\* من العلوم ان جبل تايجات يفصل لاكونيا عن مسينية الني في اخصب منها . وكان الاسبرطيون والمسينيون من اصل واحداي من الدورية والاوقع ينهم مخاصات سببت عداوة كلية تتج عنها حروب مستطيلة . اما الاخبار التي تركها لنا التدماء عن هذه الحروب فهي ممزوجة بقصص بجيبة . قيل لن كاهنا اسبرطَّها سرق لرجل مسيني بدعى بوليخارس كامل انعامه وذبح لة ابنه فاتى الرجل الى اسبرطة وطلب من الملوك ان ياخذوا بثاره فلم بصغوا اليه نحنق من ذلك وإقام كامنا على أمحدود الفاصلة وكان يتملكل مار اسبرطي فطلبت حينة فراسبرطة من حكومة مسينة ان تسلمها بوليخارس فلم تسلمة فتهددتها اسبرطة ياتها ناخذ حتها بولسه ة الاسلحة فاجابتها مسينية انها مستعدة ان تنصل الخلاف في مجلس الامنتطيون في ارغوس او في محكة الاربو باجة في اثينا فلم نقبل اسبرطة بذلك واستعدت الحرب ونج ذرت سرًا وآلت على نفسها انها لا نعود الى اسبرطة قبلما ننتخ مسبنية ثم هجمت ليلاً على مدينة ستحكمة المركز تدعىامفة فلتحنها دون مقاومة وذبجت سكامها وجعلنها مركزًا لعساكرها وبتيت ثلث سنوات نصارع الاعداء بوقائع دون اهمية ولكمها كانت تخرب البلاد والحقول لان ملك المسينيين ايفاسيس لم يكن برغب أن أ بلتم بالاجداء بكامل جنوده حيث كان يريد ان يرنهم لان السلم كان اوقهم في الخمول وفي السنة الرابعة التي الجيشان ونحاربا زما المالة تصاركان متردما بين الطرفين حيثا لم يتماحد الطرفين علامات الانتصار ثم طلبوا من بعضهم هدنة لدفن الموتى وهكذا دام الحرب بدون تيجة .ولكن كان الامرمضرًا بالمسينيين لايم إ

التزموا لوضعا كحرس فيكل مدينة تحتمصارف بليغة والفلاحون لمبكن لهراستطاعة على فلح الاراضي التي كان محصدها الاسبرطيون وعبيده كانت عرب وقد زاد ضررهم انجوع وما نبعه من الامراض الخطرة فالتزموا حينتذ بان بتركوا المدن الداخلية معتمد بن على الذهاب الى ايثومة وهي مدينة حصينة على جبل باسمها مطلعلي كافة مسينية ومحاط من كل انجهات بصخورشاهقة وعند ما وصلوا البها استشار وا الوحي فاجابهم انه يلزم ان بقترعوا على صية عذراه من دم ايتوس الملك وبذبحونها ليلآ قرباناللالهة الجهنمية فتم الاقتراع وإقعاعلى ابنه ليذيسقوس وعندماعلم المذكور بنصيب ابته المول هرب بها ليلآ الى اسبرطة فارتبك الشعب لذلك وإنما اريستوذيوس الذي كان من نسل ابيتوس وهو المشهود له بالشجاعة والبأس قدمابته للذبح ولكن حيث كانت مخطوبة لاحدالسينيين أنف خطيبها من ذ لك وإقام الدعوى على ابيها قائلاً لهُ انهُ ليس لك حق ان تتصرف بهالانها صارت امراتي ولاتصلح للوحي وهي مع هذا حامل مني فحنق اريستوذ بموسى من هنه الاهانة وقتل ابتئه مظهرًا للشعب ان احشا مهالم تزل بالبنولية .ولتن كان قتلها على غبرقصد الذبيحة للالهة أشهرانة تم الفرض الموحى بوفتأكد الشعب حيتنذ إن الذبيحة سندفع عنهم غضب الالمة فاقاموا الولاغ وابدوا المسرات. ولذلك وقع الرعب في قاوب الاسبرطيين وا بطلوا الحرب فاستغنم المسينيون الفرصة وتعاهد وا مع الارقاديين والارجيين الذين خافوا طمع الاسبرطيين . ولبث ثاويوميس ملك المبرطة ستة سنوات لا يتجرأ على ان يقود جيشاجديدًا على ا يثومة. وإما ايفاس ملك المسينيين فافتتح عليه اكحرب قبل وصول محالفيه انما لم يحسن بذلك فدام القنال الى الليل بدون انتصاراحد الفريفين وممن اشتهروا بتلك الواقعة رئيسا القبيلتين حيث برزا لبعضها فجرح ايفاس ومات بعد ايام قليلة بلاخليفة له فانتخب المسينيون اربستوذيوس ملكا عليهم وإما المجمون فحذ روهم من اريستوذيوس الذي سفك دمًا يشين العرش الملوكي فلم يصغو الذلك. وقد استجلب اريستوذيوس هجة الشعب واعيان الملكة بجسن احكامه وعاهن الارقاديون على خراب لاكونيا

وإما سكان ارغوس وسكيونة فكأنوا يتظرون الفرصة المناسبة للانحاد مع اريستوذيوس فتم ذلك بعدخس سنوات.ولماطالت اكحروب التي لم تأتي بسوي الدمار وانخراب للطرفين وجدوا من الاوفق بت هذه انحروب بعركة عمومية فطلب كلمن الفريتين معاهديه انالم بات الاسبرطيبن سوى الترنثيبن فرتس اريستوذيموس معظم جيوشه في جبل اينومة وجعل شرذمة نكمن في طليعةا كجيش في معابر ذلك انجبل للتجسس ولما اشتبك القتال بينهم طهر الكامنون في متصب المعركة وهجموا على موخر صفوف الاسبر طيبن فاصابوه بخسارة عظيمة وطردوهم من البلاد وجُعلوا عليهم عهودا ولما ضعفت الاسبرطبون بهذا الانكسار الدموي التجأوا للاحتيال والخانة ودبروا حيلة وهي انهم طردوا مائة منهم وإذا عوا ذلك فاختبأ المطرودون في مسينية ولما علم اريستوذيموس بهم طردهم قائلاً لم ان ذنوب الاسبرطيين هي حديثة وإنا حيام فقدية اما هم فلم يقدروا ان ينكثوا العهود التي اقامنها عليهم المسينيون ثم استشار الاسبرطيون وحي دلنة فاجابنهم البيثوان الالهة تعطى بلادمسينية للذبن وضعون اولأمائة كرسي مثلتة انقواغ حول مذبح حوبتير ايثومة فانهض هذا الجواب امال الاسبرطيين وإنا الهيكل كان داخل اسوار ايثومة وظهرلديهمان اتمام النقدمة من المستحيل ولكن احدسكان دلغة علّم البرطياماذا يصنع لنتوصل الهيكل فنعل ما افاده اباه وهوانة صنعما ثة كرسي صغير وإخفاها ضمن كيس وحمل على ظهره الشباك كالصيادين وإخنلط بالذراعين وهم داخلون الى اينومة وعندما انسدل ظلام الليل دخل الى الهيكل وقدم الكراسي للاله وفرَّراجِعا الى اسبرطة مبشرًّا سكانها بماصنعه . ولما اصبح الصباح ونظر المسينيون الكراسي داخلهم الرعب فطنهم اريستوذيوس ثم ذهب بوما ليتدم ذبيحة الى جوبتير ضمن الهيكل فتفلتتمنه النعاج وهجمت من نلقاء ذانها على الذبح وإخذت تنطحهٔ حتى مانت جيعا ففهم اريستوذيوس ان الاچل المعين لدمار شعبه قد دنا فارتعب جدًا ثم انقطعت اماله من النجاح بما حام به يوما وهو انة رأى ذاته يلبس المحنه متأهبا العرب فنظرعلي مائنة امامه اهشاه التنلا وحينتذ ظهرت ابته لابسة

رداه اسودا مشيرة له باصبحا علىصدرها المكثوف ثم رمت الى الارض مأكان امامه وإذنت من يديه الاسلحة واعتطة عوضا عنها الثوب الابيض الطويل والاكثيل الذهبي وها انترب والاكليل اللذان كان المسينيون بزينول بهامن يموت من عظائهم عند احتفال الجنازة فاستيقظ اريستو ذيوس منذعرا وفهم ان اجله قد دنا على انهُ تم طمهُ بالنعل حيثًا ذهب الى قبرابته وقتل ذاته عليه .واما المسينيون فاداموا مقاومة اعدائهم مكابرين على الجوع مدة بعد موت ملكهم البطل وإخيرا التزمواان بسلموالاعدائهم الذين خربوا ايثومة حتى اساساتها وشرطول على من بقي بالبلاد بايمان إنهملا يقيمون أورة جديث وإن يعطوهم نصف حاصلاتهم من الاثماروان بحضر وإلى اسبرطة مع نسائهم بالالبسة السوداءعند موت احد ملوكها اومشاهيرها وإن ينوحواهم واولادهم عند موت احد الاسبرطيين اسيادهم حرب مسينية الثاني منذسنة ٦٨٠ الى سنة ٦٦٨ ق م واريستوميناس وتاير تة \* وبعد انها. الحروب الاولى لبث المسينيون نحو قرن وهم بالحزن مالعار تحت سلطة الاسبرطيين حتى بزغ من بين اظهرهم بطل صنديد اسمه اربستر ميناس وهواول منحرك شعبه الى الثورة وادخلهم جيعهم بها وعندما علت اسبرطة بذاك التزمت ان تنتتح مسبنية ثانية فتجهزت للهجرم عليها انما اريستوميناس لم يتظربل سافرينفسه وقطع انجبال ودخل مدينة اسبرطة ليلأ وعلق في هيكل منيرية خلياكوس ترسا كتب عليه. من اسلاب اللقد مونيين نقدمة من اربستوميناس الى منبروة. ولما نظر الاسبرطيون ذلك خافوا وإستشار وا وحي دلنة فاجابتم البيثو اطلبواانسانامن الاثينيين ليكون قائدًا عليكم. فطلبوا ذلك انما اثنا لم تكن ترد مساءة الاسبرطيين خوفا من امتداد عظمتم غيرانها لم نستطيع على مخالفة امرا بولون فاطاعت وارسلت للاسبرطيبن رجلًا يسمى تيرتة كان مدرسا وعرجا محنقرا عند الاثينين . وإما هذا الرجل فكان شاعرا فرنهم باشعاره ااي احيت شجاعتهم وكان بنشده بما معناه \* ارى ان لا اجمل من باسل

هامُيْنَدَلُ لِحَايَة الوطن في مقدمة الجيوش حين الصدام. وإنما لااحزن لمستقبل من، يترك مدينته وحقوله الخصبة ويهاجر من الاوطان. ويذهب نائما في العالمطالبا للصدقة مرافقا لوالديه وبنيه الحديثي الإسنان. فعار بولانًا ايها الجيوش البولسل عن من الارض والاوطان بالسلاح .ولانتركوا بكوركم وشهوخكم العجز الذبن لم يعد لم كالسابق قدرة على الكفاح. وإنهُ لعار عليكم ان يكون بمقدمة شبانكم قتيلا بيض رأسه الشيب وتولاه الهرم. يخبط على الصعيد مفارقاً روحه الكريمة قابضاً بيكاحشاء والمدماة بسهام العدم. اذ ان ذلك بليق بالشبان فقط. وما لاق بالشيوخ قط الأنهُ طالماً كان المحارب بزهو عمره . مُدح وأُحبُ ورُرٌ نم بذكره ٠ وما اجل الشاباذ يفع قتيلا في مقدمة الصفوف. حبًّا مجاية وطنه ونسله مر دريًّا باكتوف، خ، العمارات المنجمة كانت تشج الخوة والحمية في رويس الاسهرطيبن آكثر ما لوكان يقودهم رئيس شجاع. ولكن لما النتي الفريقان في سهل ستانيكلاروس والتم المتتال فبشجاعة اربستوميناس انتصر المسينيون على اللقدمونيهن اننصارًا ناما وعاد اريستوميناس بين الزهورالتي كانت ترميها النساء نحت اقدامه هانفات ان اريستوميناس انتصر على اللقدمونيين في حقول ــتانيكلاروس ونتبعيم الى رومس انجبال . وكان هذا البطل شجاعا عجدًا عباللحوادث الخطرة وقد وقع يوما بين ايدى سبعة من الكريتيين الذين كانوا بخدمة اسبرطة وعند ما دخل الليل باتول معه في بيت على الطريق وكان يسكن ذلك البيت شابة كانت حلت بالليل السابق انها خلصت اسدًا من ايدى ذئاب كان مقيدًا بالسلاسل وعد ما رات اريستوميناس مقيدا تعجبت من تلك الصدفة وعمدت الى انمام حلمها بالفعل متيقنة ان الاسد هو اربستوميناس والذئاب حراسة فاسكرتهم وحلت سلاسل البطل فنهض سريعا فتتلم وانخذها عروسا لاحد اولاده ثمعاد لحاربة الاسبرطهبن وكان معاهدا لملك الارقاديين نخانه الملك المذكور وتغلبت عليه الاسبرطيون فرجع االتهقرى بجيوشه ودخل مدينة إيره وحاصر بهااحدى عشرة سنة وكان بخرج حانا وينزل بالاسبرطيبن الدمار والجزع .وقد خرج بوما لحاربتم كعادثه

فاحاطت بوالاسبرطيون وإنزلت برفاقه الدمار ووقع مغشياعليه لضربة اصابت راسه فاخن الاسبرطيون اسيرا مع خمسين من رفاقه فرموهجيما فيوهاته كانت معن لطرح المذنبيت فخطمت اجساده الآار يستوميناس الذي علىما ورد بالخرافات انهبن هبوطه حله نسر على اجنحته واوصله الى اسفل الوهن فلم يلم بجسه شيء مولم وبقي في الوهن ثلثة ايام متوشعا بردائه ينتظر المنون وفي نهاية اليوم الثالث سمع حركة خنيفة فكشف راسه وإذ كانت عيناه معتادة على النظر بالفلام راى تُعلبا ينهش جثة فتبصر قليلاً فنهم انالثعلب دخل الى الوهانمن منفذ غير معلوم فانتظر الحيوان حتى دنا اليهِ فمسك حالاً ذنبه باليد الواحدة وجعل يلفه رداءهُ كلما اراد ان يعضهُ باليد الاخرى ونتبعه على هذا المنوال حتى وصل الى المنفذ الذيكان بخرج منه قليل ضوء فترك الحيوان ووسع المربيديه وخرج منه راجعا الى ابرة وإبمدأ بعد ذلك يشن الغارة على الاسبرطيين وإتلف جملة مرز جيوشهم وقدم الى جو بتير ذبيحة ثالثة يدعونها هاكا توقفون (اي ماثة بقرة)وهات الذبيحة كانت تخنص بمن يقتل بين مائة رجل من الاعداء. ومع ذلك فالوقت المعين لاخذايرة كان يقترب لانه اوجي انه عندما يشرب التيس من مياه نهر النادة الموحلة لايعود الاله يحيى المسينيين فعندما علم المسينيون ذلك عملواكل الوسائط اللازمة لمنع عهديد الوحيحيث ابعدواجذا جيع التيوسعن النهر المذكور وإنما فكره لم يصب لانه كان يوجد في بلاده نوع من التين يحمونهُ التيس فحدث انهُ مَا شُجرة من هذا التين على ضفة ذلك النهر بنوع ان اغصانها تدلت في ما النهر ايضا فعند ما نظر المسينيون ذلك علواان الوحى قدتم لان الهس شرب من نهر النادة . و بعد قليل من ذلك في ليلة مد لمهة ممطرة مطرًا شديدًا جدًّا حتى لم بكن بسبب المطر احدمن الحراس على اسوارا برة حيثًا كانوااختباً وإفي اليوت لنهاية الزوبعة خرج ركضا عبد للاسبرطيبن فاخبرهم بخلو الاسوارمن المحامين وكان العبد المذكور قدخان اسياده وهرب الى ابرة ولما علم ماحدث راى ان يستغنم الفرصة فيسترخي اسهاده بها انحدمة فيسامحونه . وإذ أعلم با لامر تقدموا

الأوكان يخفى سيرهم زهجن الرعود وإنهال الامطار فدخلوا الى وسط المدينة دونان يعلم بهم احدوكان اول من نظرهم اريستوميناس والمجم ثاوكليس فانذروا السكان وحرجوا بهم لينقلدوا السلاح فركض الاسبرطيون الىكل انجهات فصعدت النساه الى البيوت وجعلت ترجم الاسبرطيهن بالقرميد والاخشاب ودام اكحال ثلثة ايام على هذا المنوال وكان النضال بينهم سجالاً نحت الامطار التي لم ينقطع انهما لها وإما الاسبرطيون فكانوا يتشجعون بالبروق ااتي كانت تومضمن عن يمينهم وكان ذلك عندم فالاجيدائم بكثرة عدد هوعند مالم يعد للمسينيين عثم بالنوز بالمدافعة رمى ثا وكليس بذاته بين الاعلاء محاربا فوقع قتيلا وإما اريستوميناس فبلغ اللقدمونيينان مراده الخروج مع رفاقه من المدينة فتركوه يخرج ولم يتجرأ وإعلى ابقاع الدمار به وبرفاقه القليلي العدد نجمع اريستوميناس الشيوخ والساء ولاولاد ووضعهم بوسط جنوده وخرج من ابرة بأروة مسبنية سنة ٦٦٨ قم ومع كل ذلك لم يقطع امله من الخجاح حيث لما خرج من ارقاد ياعرض على من بقي معه من المسينيين وكانوا خمسائة نفر بان يعجموا على لاكونيا و باخذوا مدينة اسبرطة اواقلا يكون بقبضون على رهينة ثمينة فقبلوا جميعهم ذلك الراي المهول بفرح لايوصف وانحد معهم بذلك ثلثائة ارقادي غير ان أريستوقرانس ملك الارقاد ببن خان المسينيين ثانية حيث نبه الاسبرطيين الى مقصد اعدائهم فهدم بهزه الخيانة الامل الاخير الذي كارب باقيا للمسينيين وعند ماأكتشف الارقاديون على تلك الخيانة قبضواعلى ملكم ورجموه وحثوا المسينيون ان يصنعوا مثلم فابصر المسينيون بقائدهم اريستوميناس فاطرق الى الارض نائحا. وبعد مارجم الارقاد بوت ملكم رموا جسان خارجا عن حدوده وتركزه دون دفن وإما الاسبرطيون فانهم جعلوا الباقين من المسينيين كابلوت اوعبيد وإما سكان بيلوس وموثونة فهاجروا من مدنهم وركبوا سفنهم وسافروا الى ميلانا الى عند الاليبن مُطلبوا من كانباقيا في ارقاديا من المسينيبن ليذهبوا بعينهم المحث عن وطنجديد في البلاد الغريبة وترجوا اريستوميناس لكي بذهب بقدمنهم فاجابهم

هذا البطل انه طالما دبت بو نسمة الحيوة لاينفك عن محاربة الاسبرطيين وإن ما يلحقه بهم من الاصرار العظيمة هو مو كد عنك ولكمه ارفقهم بولديه غورغوس وما يتكلوس كرئيسين لم فسافر وانحت قياد تهاللي راجيمة حيثا كان ذهب جلة من المسينيين بعد اكرب الاول.وبعد ذلك بثرنين قامملك في راجيهة مسهني الاصل واسمه اناكذ يلاوس الظالم فافتتح ذنقلة ونقل البهانسل اولاد وطنه فدعوها مسينية تذكراً لوطنهم ولم بزل اسم مسينية الجيد باقيا الى الان وبعد ما سافر المسينيون الى راجيمة بني اريستوميناس العدو الالد للاسبرطيبن يواذ وجد بمدينة دلنيس وحضر البها ملك من جزيرة رودس لاستشارة الوحي عن اختيار امرأة له فاجابته البيثو تزوج بابنة اثبج اليونان وإفرسهم فسال كثيرا فلم يجد احدًا شبيها باريستوميناس النجاع فطلب منه ابنته فازوجه اياها وذهب برفقها الى رودس تصاحبه بغضة الاسبرطيبن وكان يبعث عن واسطة لقيام احد الملوك عليهم خى اناه الموت وحكم عليو بالراحة الابدية. ولبث شعبه بعده امينا على استذكاروطنه المغفود ولم يصطلحوا ابدامع من كائ سبب خراب بيونهم وقبور اجدادهم وسلب حريتهم بلاعدل ولا انصاف . وكامل اعداه اسبرطة كاثينا وابامينونطس كانت تجد المسينين متاهبين دائما في كامل الاماكن ليحاربوا عدوهم الابدي . وبعد تسعة قرون من سقوط ابن حينا لم يعد لا يونايون ولا اسبرطيون كان بقايا المسينيين يترنمون بترنيم مالقديمة وهي. ان اريستوميناس التصرعلي اللقدمونيين في حقول ستانيكالروس وتبعهم الى روس انجبال

حروب تيجة وارغوس مع اسبرطة وعظمة اسبرطة سنة . أ ك ق م \*
هذا ما نصه هبرودوطس عن حرب التيمين قال ان الاسبرطيين استشار ط
الوحي فاجابهم انهم بمتصرون على التجيبن عند، المحضرون إلى مدينهم عظام
ادرسته المتبور يكان يهب به هوامان متضادان وفرع يضرب مفروع ووجع على
وجع . فحدث ان رجلا لقدمونيا يسى ليخاس ذهب الى تجة ودخل الى على احد

الحدادين فقص عليه الحدادبا لصدفة انه عندما كان يحفر في منزله وجدتا بوتا عظيما تحج فتذكر حيئند ليخاس بااوحي وفهم ان الموائين المتضاد بن يحدثان من منافخ اكمدادة وإن الفرع هو المطرقة والمفروع هوالسندان والوجع على الوجع هواكحديد الذي يطرقونه على الحديد وإن التابوت الذي اخبره عنه الحداد هق الموجود به عظام ادرسته فرجع ليخاس عاجلاالي اسبرطة وإخبر الحكام بمآكان قد اكتشفه فاشهر وإنفيه احنيا لاحتي لايحس احد بالامر فرجعالي نعجة وإستاجر دار اكداد وجع منها العظام وإخذها الى اسبرطة ومنذ ذلك اكحين تيقرب الاسبرطهون بالانتصاروكان ذلك احسن وإسطة لاطئنانهم فانتصرول وإما يجة فحنظت اراضيها وقوانينها ولكنها اصبحت من الشعوب التي كانت ناخذها اسبرطة بوقت الحرب على انه لم بكن بذلك نفع لاسبرطة سوى الافتخار بوضع هذه العساكر باحد اجعة عساكرها . وقد اضافت اسبرطة الى اراضيها جلة مناطعات يسكنها ارقاديون . ومنذ ذلك الحين صارلها طريق حرَّ بوصل الى ارقاديا حرب اسبرطة وتيجة وإرغوس\* ووقع اختلاف بين اسبرطة وارغوس كان سببه امتلاك قينورية وهي بلادوع ن كانت تراسل منها الارجيبن سائر سكان اراضيها لانها كانت تملك على شطوط لاكونية الشرقية حتى راس مالة مع الجزائر القريبة حتى سيشير. ولكي يتجنب الطرفان اهراق الدماء الكثيرة اتنق الشعبان على ان كلاَّ منهم بنتخَّب ثلثاثة محاربا ومن يتصرمن الطرفين على الاخرتكون قينورية له فتحارب الفرينان ولم ببق من الاسبرطيبن حيٌّ سوى رجل اسمهُ اطرياداس ولكنة كان مخناً بالجراج البلغة وملقى بين المتتوليين ومن الارجيين لم يبق سوى جنديان اسم الواحد السنور وللاخر خروميوس ولكنها كانا غير مجروحين وإذنظراانة لايوجدا حدمن اعدائها اسرعا بالبشارة الى معسكرها وعند ذهابها يهض اطرياداس بعد شقاءكلي وإقام قوسا للانتصار من اسلحة الاعداء ثم قتل ذاتهُ لَكِي لا يعيش بعد رفاقه المتتولين وفي اليوم الثاني ادعى كل من

النربيّن با الاتصارو النرموان بشرعوا بهاجة عمومية لبت هذه المسئلة فاتصر اللنده ونيون وترك لم الارجيون البلاد المخاصم عليها مع كامل مشاطئ الاكونيا الشرقي. وفي سة ١٥ ق م انتصر الاسبرطيون انتصارًا اخراً وصلوا بوحتى ابواب ارغوس وبعد من شنول الغارة على افريقية دفعتين سنة ٢١ عق موالتزمت ايجينة ان تسلم مرها من واستولوا ايضا على على اخر في البيلوبونيسة وعلى جزين سيندروي قامة مجرة فانخذوها مركزً السفن وكان يرسو بميناها كامل السفن وفي كل سنة كانوا رسلون اليها حرسا وفي كل سنة كانوا رسلون اليها حاكما . وهكذا عند ما شبث الحروب المادية كنت اسبرطة المنملكة لوحدها على خسي البيلوبونيسة ومهابة اومطاعة من سائرانساه با وكانت شهرتها تفوق قدرتها وذيع اسمها حتى في اسبا . ولكرزيوس اجتهد با الاغواد معها وكان يدعوها الشعب اليوناني الاول . والذي اوصلم الى هذه الدجة من العظة هو النرو بضات الشاقة ما لغرينات الخشنة والصفات المارية الحمية وإلواء العظم بالحبة الوطية

الغصل الرابع

في تاريخ ائينا منذ وفاة ايجة حتى المحروب الفرسية او المادية. وفيه الكلام على انهكة . والملوك وطيسة . والاراخنة سنة ١٠٤ ق م وسطوة الاوبطريين وداركون سنة ٦٢٤ ق م . وكيلون سنة ٦١٢ ق م . وليمانينس . وسولون وشرائعه . وبنزسترانس والبزسترانيبن منذسنة ٥١١ الى ١٥ ق م . والالكمونيبن . وكايثينس سنة ٥٠٨ ق م

أتيكة \* في مقاطعة صغيرة في شال شرقي البيلوبونيسة ذات رؤس داخلة في بحرايجة ويحد ها عن البين جزيرة وبه الطويلة وعن البسار جزائر سلامينة وإنجينة وي بقعة شهيرة باستماق في تاريخ العقل البشري ونقسم الى ثلثة سهول وفي المذبس واثينا ومارا ثون وفي نظهر كانها محاطة بالجبال والبحر من كافة إلجهات

مع انه پوجد كثير من المسالك الطبيعية بين جبالها جعلت المراسلات بين اقسامها المختلفة سهلة جدًّا اما مساحة سطحها فلا تزيد عن ١٠ كيلومترا مربعا وجيع الراضيها مجمع سوى بعضها وإما ترويها فمن قليل المختطه والشعير والتين والعنب والزبتون وكان فيها كثير من خلايا النحل التي يستخرج منها العسل ثم رخام بنطا ليك ومعادن لوريون الغضية وهذا ما انحصرت بوسعادة البلاد اذا لم بلتغت لمجدودًكا مسكانها الذي اعتيض بوعن الغناه المادي

الماوك وطيسة \* منالمعلومان تاريخ اثينا اخبار كثير من التوارات السياسية تقف عند اكروب المادية وهذا التاريخ ببندى • من نولي طيسة الذي خلف اباه ايجة نحوسنة ١٢٠٠ ق م ومع كونه وجدت تراتيب كثيرة قديمة جدًّا كجلس الاربو باجة وإنقسام الشعب الى اشراف وحراثين وصناع فيعتبرون بموجب هذا التاريخ طبسة ابا لاثبنا كاان هرقل ابوالبلو بونيسة وكويرنيوس ابو رومية. وهاك ما قصه بليترك بصدده قال . ان طيسة جع كل سكان اتيكة الى قسم واحد واسكنهم بمدينة وإحنة وكانوا قبل ذلك متفرقون في قرى عدينة حتىكان يعسر جمهم لاجل المفاوضة بالامور العمومية وكان احيانا يفاتل بعضهم البعض الاخر. اما طيسة فزاركل قربة بفردها وكان بعرض مقاصك على السكان ويستميلهم الى قبولها ففيل متوسطو وفقراه السكان ذلك بلا مراجعة ولكي يكنسب اصحاب النفوذ ابضا وعدهم بانه بجعل اكحكومة جهوربة بإنه لايحفظ لنفسه سوى ملاحظة امر المحرب وتمثية الشرائع وإنه بجعل كافة السكان بحالة وإحنة من المساولة فقبل بدغهم قناعة وبدضهم خوفا فهدم حيننذ طيسة جيع مجالس القضاة ومحال المشورة وعزل جميع اكمكام وبني في المدينة مجلسا للقضاة وسراي انشوري وذلك فيالمكان الذي لمتزل به تلك للباني الى الان وسى المدينة والنلعة باسمائينا وعين عيداً لكل الشعب دعاه بالباناتنائس . قا ل وكان سبب خلع طيسة وطرده مناثينا كان رتبه من الاحكام ثم انه بن غيابه عن المدينة حدثت ثورة قوية

ضه وكان كل واحد يتشكي منه حيث جليهم من محلاتهم التي كانوا مرتاحين فيها ووضعهم بالمدينة وجعلهم رعيته بل عبيدًا له. وعندما عاد الى اثينا طرده السكان فا لنزم أن ينفي ذاته الى سقيروس حيثًا مات هنا ك وملك بعن مينفض صاحب الدسائس الكثيرة وككن بعد موت هذا أرجع تاج المللث الى عائلة طيسة محفظته الى حون اغارة الايلانيين وهم قبيلة من مسينية طردهم منها الدوريون والمرقليون فانواالي انبكة تحت قيادة ميلانثوس والكون وبيزسترانس الذين كانوا من نسل نسطوراكمكم فاختسلوا الحكومة من ايدي الاثينيين وإما الاثينيون فلكي يخفوا خبراعنصاب اككومة من ايديهم محافظة على فغفنهم الوطنية يقولون ان غرباته اتوا فسكنوا في انيكة بحل منفرد وإنه بعدذلك جرت حرب بين ثيوة وإثينا فطلب ملك الثيويين المبارزة الشخصية مع ثيمتس ملك الاثينيين الذي كان من نسل طيسة فرفض ملك الاثبنيجت ذلك وطلب الى ميلانثوس احد روساء اولاتك الغرباءان بكون عوضا عنه فقبل ميلانثوس طلبه وبارز ملك الثويبت فغلبه بالحيلة وجراً لفعله انتخبه الاثينيون ملكا عليهم . ثمانه من المحتق ان ميلانثوس ترك كرسي الملك لولنه كدروس وإن اخوانه صاروا روساء الالكمونيين والبيزستراتيين والباوينديين وه العيال الثلثة الاولى في ائينا. وقد مرالتول سابقا ان كدروس هو الذي ضي ذاته ليخلص وطنه من هجوم الدوريبن

الاراخنة سنة ١٠٥٤ ق م \* وبعد ما مات كدروس زعمت الاثينون بانه لا بوجد من يكون اهلا ليظه وبهذا الاحتجاج ابطلوا الحكومة الملكة وقلدوا الاحكام الى قضاة بدعون اراخنة فكانوا اولا يحكمون حكما مو بداً ثم حُدحكمم الى عشر سنين وذلك في سنة ٢٥٢ ق م ثم جُعل بعد ذلك سنة واحن وذلك شيف سنة ٢٨٦ ق م ونصبول نسعة منهم جعلوا الحكم بينهم متساويًا وذلك لاجل تنقيص سطوة الحكومة .وهكذا لم تكن هذه المحكومة المجرزاً ة قادرة على ان عدى التلاقل وكان عزل هولا والاراخة صعباً لان شرائع احده داركون كانت قوية فيا يلائم م. ودامت القلاقل الى ان ظهر رجل طاع بسى كيلون فاستغنم الفرصة وانتق مع جملة من رفاقه وهم على قلمة الملدينة وإخدها وكان آ ملا بالتسلط على الملكة وإنما حاصر الشمب حالاً حتى نفذ طعامه وماوه أخرب ولما نظر رفاقه فعله شرعوا بتوسلون الى مديروة لتحميم . وإما ميفاقلاس احد الاراخنة فلكي يبعده عن المحاماة بتمثال مديروة طليم المحاكمة نخافوا ضياع حقوقهم الوطنية ولم يتبلوا بالمحاكمة فاشار عليم ميفافلاس بان يعلقوا خيطا بتمثال مديروة ويسكونة بايديهم ويحضرون للحاكمة فنعلوا ذلك وعند ما دنوا من مذبح الحة انجيم انقطع الخيط على وفض مديروة حمايتهم فرجم مع الشعب من كان منهم خارج المميكل وذبحوا من بتي ضنه قرب المحاريب ولم يغم منهم سوى البعض بشفاعة نساء الاراخة

أبيانيتس \* وبعد قليل من تلك المحادثة حصل و الا فظن النعب ان ذلك انتقاما من الالمة حيثا نجسوا عاريبها فطلبوا شيخا عترما من اهالي كريت يسى ابهانيتس ليسترجم لم الالحة قصنع المذكور ذبائج شفاعية منها انه طلب انه حلب نقدمة بشرية فاجاب طلبة شابان ائينيان امم احدها كراسينوس والاخرار بستوذيوس كانا مرتبطين بصحبة قوية ولحبتها لوطنها جعلا عنقيها فريسة للنصل المذس وعند ما انتهى ابهانيتس من عمل الذبيعة طلب العودة الى وطنه فاتحنوه بهدا با ثمينة فلم باخذ شيئا بل قطع غصنا من زيتونة منيرة ونصح الاثينين بالرضوخ لشراتم احده المسي سولون

سولون وشرائعه \*كان سولون من سلالة كدروس وكان تاجرا افرالى بلاد بعينة فتعلم اموراً كثيرة وكان حكما شاعراً وبولسطة شعن قد خامات جزيلة لوطنه . حيث كان الاثينيون هجموا مرات عدية على المبعارين لمرارد المسلم الملاينية منهم وكانوا دائما يعودون بالخيبة فسنوا قانونا لتتل كل واحد يتكم او هالب محارية تلك المجزيرة المعيسة قاطهر سولون انه حُرَّ وبتي من على تلك الحال ثم

خرج في احد الايام الى محل اجتماع الشعف بهيئة رهيبة وصرخ بصوت عال منشدًا اشمارًا مذا معنى مطلعها بد انفيات كناد من سلامينة الجدين مستعدًا ان اتلو عليكمُ الاشعار التي نلاها على ابولون . فاصفي الجميع اليه ولكنهم لم بعباً ولي يو لاتهم كانوا يظنونه فد جُنّ وعندماات ي من ثلاوة المنظومة صار الشعب جيعهم كالجانين مشابهين سولون وما عاد وإافتكر وإبالقانون بل ذهبول سربعافئتلد وا اللحتم وجعلوا سولون بمقدمتهم وهجموا على الميغارين فاخذوا سلامينة منهم وسيفي سنة ٥٩٥ ق م فوضوا الى سولون الاعتنا بنرنيب الشرائع واما هو فلكي بساعد النقراء نقص رسم الرباء وسن قانونا بانة اذاافلس المديون نكون الملاكه للدائن فقط وليس تُغمه و:كمُاحرركل عبدكانسبب عبوديته الديون.ثم قسم الشعب الى اربع رثب با اسبة لكثرة التروة وقلتها فكان اصحاب الرتبة الرابعة من الذين يمكون شبثا قليلاً وممن لايملكون شبثا وهم الذين اعفاهم من الضرائب وكان لاصحاب الدرجات الثلاث الاولى الحق بوظائف خدمة الدولة . وإسس مجلسا ساه مجلس السنانو وجعل اعضاءه اربعانة رجلاكان يتخبم الشعب بالاقتراع في كل سنة وكان مولاء الاعضاء يسنون الشرائع ويعرضونها على جمعية الاهالي انبولها او رفضها وإما التسعة الاراخنة فكانت تجرى تلك الشراثع. وجددسولون محكمة الاربوباجة وجعل اربابها من قدماء الاراخنة وكان هذا المجلس العالي وسائر مجالس تمويز الحفوق مومسة كتأسيسها في ايامنا هذه من الاهلون والانتخاب بالافتراع. وإنشأ سواون قوانين اخرى وهو ان كل من ثبت عليه ثلث مراسمانه يلا عل ولاشغل يبخرالشمب به وهكذا كان جزاء من يسرف باموال والديه ان مجرمهم من القوت ومن قوانينه انه اذا تزوج الرجل فها على زوجته ان تحضر معها سوى ثلثة اثواب وبعض الامنه القليلة لثمن . ومن قوانينه ان من يسكر من ارباب المشورة يتمل وإن من ماث بالحرب ولة ذرية فعلى الحكومة ترييتها على مصارفها . وإن العبد المان عدسين له الحق بان بطلب سعه املا بالحصول على الراحة عند غيره

بيزستراتس ووللاه \* وبعد ما قررسولون شرائعه سافر من اثينا لكي بم اجراء الما بالسكينة ولكن بن غيابه توصل احد اقاربه المحي بيرسترانس الى ان استحصل محبة الشعب وكان غنيا فسلموه وظيفة سولون فلم يبطل شيئا من شرائع سولون وإنماكان مضمرا بنغسه التملك عليهم الى انحرج نفسه بوما وخرمج واكتساملطنا بالدماء فنظره الشعب فسالوه عنسبب ذلك فاجابهمان اعداكم الاعيان ارادوا قتلى فاحوني منهم فعينوا لةحرسا منهم فانخذه لهُ عسكرًا وبساعدتهم اخذ قلعة المدينة وإستولى على الدولة وإنفذ بها احكامه فطرده مضادوه مراث ولكن الشعب محيه كانوا برجعونه دائما وإسنبد بالسلطة منذ سنة ٥٢٨ الى سنة ٢٨٥ ق م بلا معاند وكان قليل التساوة بحكمة عباللعلوم والصنائع وشرع بابنية عظيمة لتزبين المدينة وهو اول من اسس مكتبة عرمية في بلاد اليونان ودوّن اول نسخة من اشعار اوميروس وكانت الاليادة والاوديسا غيرمعروفة الى ذلك الحين سوى من الراسبودوهمالذبن كانوا يطوفون في جيع بلاد اليونان ويترنمون بجملة من قطع تلك الاشعار فجمعها بيزسترانس ف كتاب وإحد وعين تلاويها في اعباد الباناتنائس الكبيرة الوطنية التي كانت نصير كلخمس سنوات مرة وكان لة ولدان اسم الاول ابرخس والثاني هبياس فورثاه معاسنة ٥٢٧ ق م وحكما كوالدها الى سنة ١٤٥ ق م وبهذا الزمن انفق هرميوس وارساوجيتون مع بعض البيزسترانيين على قتل الاخوين وذلك لانهمأكانا بريدان الانتقام منها بسبب اهانة شخصية وإخذا بانتظار الفرصة لاجراء متصدها بوعيد الباناتنائس لان ذلك اليوم كان اليوم الوحيد الذي كانت تجتمع به جيع السكان منقلدبن الاسلحة وفي حاول ذلك اليوم جمع هياس حرسه ومعهم صف الشعب في الساراميك خارج المدينة وكان حينلذ ينتدم هرمديوس وارسنوجيتون ليقتلاه وكان ببدكل منها خجرا مخفيا تحمد غصون الآس وإذ ذاك نقدم احدالمنفقين الى هبياس وكله ُ سرًّا بدون تكليف فظن الاتنان انة

صارافشاه سرها فرجما سريعا ودخلا المدينة وفيابايها صادفا ابرخس فاماتاه وباول الامرغش ارستوجيتون انحرس ولكنهم مسكوه حالا وقتلوا هرمدبوس وعندما بُلَّغ الخبرالي هبياس سرًّا كتم الامر وإمر بالسكينة الشعب الذي كان يحيط به ِ إن يذهبوا بلا الحقالي مكان عينهُ لم فذهبوا الى ذلك الحل هانيت ان الملك عريدان يقول لم شيئا وهناك امرأ لملك حرسه ان يشهروا السلاح ثم قبض على من وقعت عليه الشبهة اوكان مسلحا بخنجر فنتله سنة ١٤ ق ق وتبعا إبعض قصص متاخرة قيل ان ارسنوجيتون قبل قتله وُضع تحت العذاب الاليم ليقررعن المشتركين معه بالكمين فقررعن جلة من اصحاب هياس فامرهياس بمسكم وقتلمه ثمسالة منكان معك ايضا فاجابه ارستوجيتون لااريد الاف هلاك احد سواك وكفاني بانني قبل موتي اضرمت بقلبك جمرة ترافقك حتى الموت وهوانني جعلتك نتتل بيدك مرحكنت تحبة جدًّا فنتلة حينتذ هياس فغضب الشعب لكثرة ظله وخلعوه عن الملك وإقاموا الحكومة انجمهورية ولكي يشرّف الاثينيون ذلك اليوم الذي اكتسبوا بوحريتهم اشاعوا انة كان يوجد حبية لارستوجيتون تدعى لانا قبض عليها هبياس ووضعها نحت العذاب المول لنقررعن شركاه حبيبها فقطعت لسانها باسنانها وبصقتة بوجه الظالم هياسكي لانقر . وبعد سقوط عائلة بيزسترانس اقام لها الانينيون تمثا لا بصورة لبوة بالالسان ثماقامولايضا نثالين اخربن الواحد لارستوجيتون والاخر لهرمديوس وكانول يترغون في الاعياد بما معناه \* ياعزيزي هرمديوس انك لم تمت ولابد من انك تكون حاصلاً في الجزائر الطوبا وية حيث هناك اشيل وديوميذس . انعي ساحل السيف في غصون الآس كما فعل هرمديوس واستوجيتون عندما قتلول الظالم وبواسطنها حصلت المساولة في اثبنا \* وما ينتضي ملاحظته هنا مدح الاثينيبن بترنيمتهم لسافكي دماء . فنقول ان سفك دماه من يختلس السلطة لم يكن ذنبا عندهم وهكذا كان عند الرومانيين وما مجمد اجرارة • في هذالايام | ! قتل القاتل مها كانت الاسباب التي حملته على ذلك . ولما طرد الاثينيون

هبياس ذهب الى بلاد فارس فاستغنمت العائلة الالكونية الفرصة المناسبة مستعينة بجيوش اسبرطة فدخلت اثبنا وتملكنها

الالكمونيون وكليثينس سنة ٨٠٥ق م \* ان منه العائة من اقدم سكان مدينة اثينا وكانت تدعي انها من سليلة اباكس وند اخبر ميرودوالس ابوالتاريخ ان احدها العائلة المسى الكيمون قدم خدامات كثيرة اسفراه كان ارسلم اكرزيوس ملك ليديا الى بلاد اليونان ليستشيروا وجي دلغة فطلبه الملك المذكور إلى سرديس وعند وصوله البها مخه الملك قدر ما يمكه حمله من الذهب دفعة وإحنة وإما الكيمون فاستنهز الفرصة وصنعا انوابا وإسعة وحذاه عريضا وعندما ادخله ضباط الملك الى كنزه التي ذانه على كوم من قطع الذهب وجعل بحشومنها اثوابه وحذاءه وفيه بكل جهان وعندما خرج كأن ذاخذونه متفقة وظهر عدودب وكادان لايستطيع السير وكان كل من براه على الكاعال يحزبه ويظنه مصابا بالعاهات. وكم وكمن الاغنياء الذبن مثل الكيمون بكتسون الذهب بالشراعة والوسائط غير الحمودة وقد اخبر هير ودوطس عن سبب ثان جعل الالكمونيهن بذلك الغناء قال ان كاينينس ظالم سكيونه كان صاحب قدرة وغماء عظيم وكان لة ابنة اسمها اغريسته لم بكنبرد انبزوجها سوى لاكمل المونان وكان بوما حاضرا في احتفال الالماب الاولمينية فانتصر في سباق الحيل ثم المهر بواحطة منادان من يعد نفسه اهلا للاقتران بابنته فليحضر الى سكيونة بنق ستبن يوما وإنه بعد مضيّ سنة كاملة منذ اليوم الستين بفريها بسنحنها فتسابق سربعا جملة من الطالبين وكان كيثينس عند وصول كل وإحد منهم يساله عن الاده وعائلته وبينيه عن الى نهاية السنة المذكورة وكان يقابل الجميع بكل اعزاز واجلال وكان يسبرميل كل واحدمنهم وعوائده وانساع ادراكه ومعارفه وذاك بواسطة المباحث الني كان بجريها معهم بنوع اخص وكان بربد ايضا بن مختبر مهارة كل واحد منهم وقوته حيث كان له ولع كلي بالتمرينات الجسدية

اللازمة للجنودكسائر اليونان ولذلك كان يكثنهم الالعاب المعتادة وجعل لم ميدانا لركف الخيول ومرسحا لسائر الالعاب ولم ينج بكل ما اجراه من وسائط الاخنبار سوى هيبوكليداس الاتبنى بن الكميون ولما مضت السنة ودنا اليوم الذي عينة كنينينس لاشهارخطبة اببته ذبجمائة بفرة ودعا الى وليمة ملكية ليس فقط من حضر لاجل انخطبة بل جميع السكيونيين وعند ما انتهت المأ دبة نهض كيثينسوشكرجيع المدعوبن وقدم لكل وإحدمنهم وزنة مرح الغضة تساوي ٢٦٠٨٠ غرشا وسمي ميغاكلس خطيبا لابنته ثم زوجها منه فولد لميغاكلس لد ساه كليثينس وهو الذي اخذ السلطة الاولى في اثبنا بعد سقوط البيزستراتيهن <sup>و</sup>حيث ان الظلم الذي مارسه البيزستراتيون في مدتهم الاخيرة ولد سينم الاتينيين حب اتحرية التي تشهد لهم بهاكامل تواربخهم وإلني اجروا بوإسطتها امورًا عظيمة ولكنهم بعد نجاعهم من ظلم البيزسترتيهن وقعول بداهيةاخرى وثي المنازعات الداخلية لانه بمنة حكم كليثينس الذي كان رئيس الشعب كان يوجدحاكم اخر وهق ابزاغوراس رئيس الاعيان فكان الشقاق متزائدًا بين الرئيسين وكان كل منها بالمعاقب يسبب نفي الاخرحني انتصراخيراً كيثينس على خصمه ولكي يعاقب مضااديه احزاب ايزاغوراس جعلب قوإنين الدولة مائلة الى انجمهورية ومعاه الشعب ارخونة ابونيم فحينئذ الغيامتيازات العيال الاربعالقديمة اهي انحصرت بها سطوة العيال الغنية وعوضعنها بعشرة قبائل جدبنة وحصل بسهب زيادة النبائل ازدياد في اعضاء مجلس السناتو فكابول ٠٠٠ عضو عوضا عن٠٠ عضو وكلنهم مارسة الاشغالكل ايام السنة ما خلا الاعياد وقرر ترتيبات اخرى منها ترتيب انجبوش وهوان كل قبيلة بكون منها جنود رجالة وخيالة وقائد . وكانت النواد تمارس الوطينة سنة وإحاة ثم ترقى الى وظائف اعلى . وما ينسب الى كليثينس نظام الاوستراكسموس اعنى المحاكمة بالرصوات التي يعطيها الشعب في النوازل المهه كوجود قلق وبلابل داخلية اوادعا احدِ بالسلطة. وكان اصحاب الاراء ينقشون على صدفة ملبسة بالشمع اسم مسبب النلق اومدعي السلطة وذلك سرًا

وكانوا يجمعون صدف الاراه المذكورة فمن وقع عليه اكثرها طردوه من الوطن عشر سنين ولكن بدون ان يحطوا من قدره او يسلبوه املاكه او يجزوا دخلها وقد نفي من عهد كلينينس عشرة بها الواسطة وهم ابر خوس من انسباه الميزستراتيبن ول لميبياد وميغاكلس وكلياس ولريستيذس وتمستوكل وسيمون وقوقيد يد ودامون اخداسا تيذ بريكلس وابعربولس وهذا كان نفيه ظلما و بعن الني هذا النظام الما المسرطة فقد رغبت في عضد تلك القوانين المجمهورية في اثبنا وقدم احد ملوكها المدعى كليومينس الى اثبنا ليضاد عمل كليثينس الا ان الشعب جاهر بقاومته وطردوه من مدينتهم فدهب الى الميوتين والخلكيد بين مستجدًا وابرم مهم اتفاقا على محاربة اثبنا فاغيد وهولكنهم لم مجمولان الاثينين انتصروا عليم انتصارين عظيين واغلصبوا من الخلكيد بين قسا من اوية . و بسبب اتحاد اها لي جزيرة انجينة مع الاسبرطين بني الاثينيون بعض سفن حرية قادها ملتيا دسالهم وافتتع بها شبه جزيرة نراقة وخضع ابن اخيه لمنوب وال اثبنا عظمة باذخة رنا عزل المين المغلم الخلد في صفحات النارخ المنافق ذلك الحين ابتدأ سامحروب المادية وفي الفصل السادس يتوضح ما بلغ بها البونان من الفخر العظر الخلد في صفحات النارخ

## الفصل اكخامس

الدول الثانوية في البيلو بونيسة . المالك الثانوية في البونان الوسطى . الدول الثمالية والغربية . زمن النزلات الاول في القرن الثاني عشر واكحادي عشر. زمن النزلات الثاني في الفرن الثامن الى السادس . التمرينات العامة للشعب اليوناني وديانته . التمرينات الاهلية . الامنقطون والالعاب الاهلية

الدول الثانوية في البيلوبونيسة \* قد نظرنا تاريخ دولتين ها اعظم دول البونان ومركزها ومقدرتها قبل امحروب المادية فصارعلينا ان ننظر في تاريخ الدول الباقية التي اشتركت في هذه المحرب العظية وفي حوادث الازمنة الاخيرة. كان في وسط البيلوبونيسة مقاطعة ارقاد با وكان وراء المجال الشاهقة المحيطة بها

عة قبائل مستقلة بذائها تسكن اودية تلك الجبال.وكان اهم هنه الاماكن مدينتين احداها تسى منتينة والاخرى تيجة وكانتا في خصام ومضادة مع بعضها وكانت الثانية من احلاف اسبرطة . وعلى الشاطئ الشالي الشرقي كانت مقاطعة الينة وفي اخصب محل في البيلو بونيسة اشتهرت بالالعاب الاولمية و بالميكل المعروف باولمبية وكانت ارضها تحسب مقدسة ولذلك كان حدوث اكحرب في قرب منها ممتنعا ونقابلها جزيرة زاكنثة وفي شرقي البنة كانت مقاطعة اخاثية وهي نحنوي على اثنتي عشرة قبيلة مجهولة الاصل وكان لكل قبيلة منها مدينة ولم بكن لواحة منها مداخلة باعال سكان بلاد اليونان عموما . ثم سكيونة التي كانت اقل ثروة من جارتها قرننية وهي مسلطة على مدخل البرزخ الملقم باسمهـا وقد خولها مركزها الطبيعي اهمية عظيمة لانها نشرف على اليحرمن انجهتين وهي التي بني اهلها مدينتي سراقوسة وقرقرة وبنوا في سنة ٧٠٠ق م اول سغينة ذات ثلاثة صغوف من المجاذيف ولكما ترف شعبها المسبب عن الغني مكن منهم انخمول فاضاعوا ما كانوا كتسبوه من المجد والقوةِ البحرية . وإرغوليك في الشرق وهناك موقع مدائن ميكينة وتبرينة وإبيذورة وإرغوس انقديمة وهذه الاخيرة كانت من الدَّاعداءاسبرطة . ثم ُ فيلونطة في جنوبي سكيونة وكانت مستقلة الاحكام فيالارض الداخلية اما جنوب البيلو بونيسة فَكَانَ لَآمَدَمُونِيهِنَ بَمَامُهِ مَعَ جَرَيْرَةَ وَقِيْرَةً وَجِيْبُونَ الَّتِي صَارِتُ بَعْدَ زَمَنَ مَينا لاكونيا وجزبرة ابجينة وهيذ ائتمتجر عظم وسفن كثيرة

الدول الثانوية في بلاد اليونان الوسطى \*ان ميغارة ذات المينائين على المخليجين خرج منها عدة مرّالات وكان لها في واقعة بلاتيا ثنثة الاف جندي وكانت الدّ اعداء اثينا . وكان في بيوتيا جملة دول ومدن إهما اورخومينة وبلاتيا وتسبية وخيرونة وإخيراً ثيبة العظيمة وإنحدت هذه المدن بمعاهدة وتراً ست عليها ثيبة التي حاولت بعد حين ان نسلط عليها جيما فتخلت منها مدينة بلاتيا ولنحدت مع الاثينيين وكان في اليونان الوسطى ثلث مقاطعات باسم لوكريدة موقع احداها على خليج قرنئية والاخيرتين في جنوب الثرموبيلة ثم اوبة وكارن لها مدينتان مشهورتان ها ارتريا وخلكيس. وفوقينة وكان بها نحوعشرين اوثلاثين مشعنة شماة وكانت دلفة خارجة عن هذا الانحاد وهي التي كان دخليا من مبكلها المشهوربالوحي. وكانت قرَّة مينامها على خليج قرشية وكان سكان هن بتعدون على الزوار ويظلمونهم وكارث ذلك مضراً بمصلحة دلعة وسبب ذلك خصام بين 'هاتين|لمدينتين|فضي الى حرب المهرهامجلس الانفقطيون سنة ٥٩٥ وإشغرك مِهِ الْحَرِبِ النَّسَالِيونِ والسكيونيونِ والاثينيونِ فَعَربوا مدينة فِرَّة وغنمت الكهنة أسلاب القرَّبينُ وخصت بها الالعاب البيثية فعادلت برونتها الالعاب الاولمبية وكان دخلها لليكل وخدمته ثمكرسوابقعة المدينة لابولون ومنعواالناس من زرعها وفلحها مخافة ان يبني مكانها مدينة على انهم سيحوا بان ترعى بها المواشي وذلك يعود عليم بالنفع لان الزواركانوا يلتزمون للماشية لتقديم ذبائح في الهيكل فان الوحي لم يكن بجيبهم الاعند لقديم ذبيحة . ثم مقاطعة دورية وهي صغيرة بها أربع قرى كان اللقدمونيون يحترمونها كهياكلوفي شالي المالك الثمالية والغربية فوقينة تساليا ونقسم الى اربعة نخوم وكانت سكانها الاصليون ضخاما اشدا وربما كانول منغير النسل الهلأني ولئن كانت لفتزم نقارب لغة اليونان وكان لفرسانهم عظيم شهرة لانهم كانوامن الاشراف اما المشاة فلم تكمن حالهم حسنة لانهم كانوا مجاربون عن اسيادهم ولو انحد انساليون لعظمت شهرتهم ولكن اشراف البلاد كان بزاعهم متواصلاً وكانت بلادهم منفسمة الى كثير من المقاطعات المستفلة وآكثرسكانهاكانوا يدعون حق التملك حاسبين انفسهم من سلالة هرقل . ثم ايطوليا وقد قيل انسكانها سلابيون وانهم كانوإداتما نحت السلاج . وإبيرة التي لم يكن اهلها يونان ولنقف هنا لان المعارف حصرت مع التمدن في اليونان الشرقية زمن النزالات الاول في الجيل الناني عشر والحادي عشر \* ارز المونان لم يكن وجود ه مخصرًا في بلادهم فقط ولكنهم ملاً وإ بمستعمراتهم كامل شواطئ

بحرالرومالشرقيه إلبنطش ولانورد ذكرالنزالات التي يظن إنها هاجرت هربا اوتيها بعد حرب تروادة وآكن الترالات التي خرجت من اليونان قبل الثورة المساة برجوع الهرقلية وبعدها واول من بعث بالنزالات قبل افتتاج الدوريبن بلاد البيلوبونيسة كان\لايوليون وذلك سنة ١١٢٤ فانهم سافروا من ميناء اوليس وقدموا شاطي اسيا الصغرى الشمالي الغربي وإنتشروا بالنتابع في ميسيا وانجزرالمجاورة لهاوهي لسبوس وتندوس إيكاتونيسةودعيالقسمالذي سكنوهمن بنطش الي نهر هرموس بابولينة وصارت كية اعظم مدنهم . وكان خروج اعظم نرَّالة من بلاد اليونان سنة ١٠٤٤ وذلك لان الايونيين الذين لجأ وإ الى انيكة لم يَكنهم ان يثبتوا فيها بسبب المحل الذي حصل بها فنزحوا انى جزر الارشبيل عن طريق الككلاذة وبنوا هنالك مستعمرات وسكنوا في جنوب انتزالات الابولية على كامل الشطوط المتة من نهر هرموس الى نهرميندرة وما فوق اما المدن الاثتا عشرة التي بنوها من الجنوب الى الثمال فهي ساموس وشيوس في الجزائر المساة بهما ومليطس وميونطة وبريانة وإفسس وكولوفون ولبيدوس وتيوس وإريثرة وكلازومينة وفوقية وبعد ذلك بزمن بنوا ازمير التي نزلها نزانة ابولية ثم قدمت اليها نزالة ايونية وسنة ١٠٤٩ ابتدات زالات الدورية فبنت ميلوس وإكريد وكوس ورودس وسكنت بهاوعمرت كل شاطى اسيا الصغرى الجنوبي الغربي وقد سي هذا النسم بدورية نسبة إلى هتا النزالاتولا يعلراي زمان عرت فيهاليونان ليكيةوهي اليوملوا تكنويقال فيخرافات بلروفيون امه كان لمنه البلاد مداخلة مع ارغوس ولا يعلم اصل مدينتي سلجة وسغلاسوس في بيسيديا وكان بقال اناصلها من اللاقونيين وربماكان ذلك غيراكيد ومثاما اسوندوس وسيدا في بغيلية وبافوس وسلمينة وكينبو ن في قبرص اللاني بواسطنهن بات لليوتان معظم انجز برة التي كانت للفينيتيهن. ولم يذ هبوا الي ان مدن جزيرة قبرص بنيت بعد حروب تروادة وكانت اكثر مدرب ايطالياً تدّعي انها وجدت قبل هنئ اكحروب وإنما مدينة كومة وحدهاكان يظن انها من بناءُ القرن الذي عقب رجوع المرقليبن وذلك نحو سنة ١٠٥٠ ق م

وكان نجاحها عظبا من القرن الثامن الى السادس

إزمن الترَّالات الثاني من القرن الثامن الى السادس \* ١٨ ؊. التلة. الذي سببته الاغارة الدورية في بلاد اليونان ونزح منها كثير من الرجال لم يعد بخرج منها نزالة في من قرون ٍ . وفي القرن الثامن كثر السكان بوإسطة السلام ونجاج الدول فنهيأت نزالة جدية وسارت في تلك الاثناء الى الشمال والغرب. وخرج آكبر قسم من هذه النزالة من ارتريا وخلكيس وهما مدينتان من اوبة ومرب ميغارة وقرنثية وكانت جيعا اغنىمدن البونان الاوروبية في ذلك الوقت وكانت حكومنها بيد الاغنياء ولذلك نزح عنها كثير من الفقراء. وملاء الاوبيون بتشعيباتهم اراضىخلكيديكة وإشتهرفي تلك الاقطار مدينتان ها بوتية التي بناهااهل قرنثية وإولنة التي بنتها فبيلة من ثراقة . وإخذ في ذلك الوقت بونار، اسيا بارسال النزالات فقدموا شرقي جزيرة نستوس وملاوا بستعمراتهم كامل الشط حتى البسفور ومنهحتي بهر الطونة وقد لحقت نزالات ميغارة بيونان اسيا وبنت في اواسط القرن السابع مدينة بإزنطية حيثما كان مهيأ موقع مدينة جعلها مركزها الطبيعي سلطانة المداين وهي القسطنطينية وهاجت بزالة يونانية جزيرة ثراقة وإستنقذتها مرس البلاسجيبن وهاجمت نزالة اخرى من جزيرة باروس جزيرة ثازوس وإغنصبنها من الفينية بين وهي مشهورة بمعاديها الذهبية وموقعها مع ثاروس على شاطئ ثراقة . وبنياهل قرنثية فيالبحر اليوناني وبحرا درياتيك مدن قرقرة وليفكادة وإناكتوريون [وامبراكية وإبولونية وإيذامنة . و في سنة ٧٢٥ ارسل الخلكيد يون اول يزالة يونانية الى جريرة صقلية تحت قيادة ثاوكليس الاثيني فاسست هنا لك مدينة نكسوس والحق بها في اكمال الدوريون نزالة وفي سنة ١٧٢٤سس ارخياس القرنثي مدينة سماها سراقوسة باسم بحيرة قريبة من محلها وصارت هذه المدينة بسبب موقعها انجميل الشهر مدينة في صقلية ومنها خرجت نزالات أكرية سنة ٦٦٤ وكسينة سنة ٦٤٤ وكمرينا سنة ٩٩٥ وبعد ذلك بقليل توارد الى منه البقعة انجدية كثير من الشعوب

و بني فيها الميغاريون ميغارة هيبلا وإهل هذي اسسوا سلينونتة سنة ٦٢٨ وقدم اليها اناس من آکریت و رودس فاسسوا جلاسنة ۱۸۷ واهل هذه بنولسنة ۵۸۲ علی أشاطي نهرا كراغاس مدينة اغرىجنتة التي قامت بمخاصمة سراقوسة ولمربكن في شمالي أ صقلية الى زمن وقيديد سوى مدينتين يونانيتين وها مدينة زنقلا التي بناها جماعة من كومة وخلكيس ومدينة هيمرة التي بناها جماعة من السراقوسيين مع نزالة من زنقلاً خبالة مدينتي سولوس وبانورموس الفينيقيتين وبعد خهسين سنة من دخول اليونان الى صقلية انتشر الجنس اليوناني في ايطاليا الجنوبية انتشارًا عظماً حتى سميت تلك الاراضي باليونان العظمي. وقد بني بها الاخائيون مدن سيباريس وبوسيدونيا وكروتونة ومتابونتة وبني فيها اللوكريون مدينة لوكرس والدوريون مدينة ترننة والمسبنيون مع الخاكيد ببن مدينة ريجيوم فهانى المدن التي صاربناو هافي إيطاليا وصةلية فخمت لليونان البحر المتوسط الغربي و في سنة ٦٣٩ قذ فت الزوابع مركبا من ساموس بعيدًا عن اعمة هرقل فرسا في مصب نهر اسمه بتبس في طرطسوس فنزل من فيه الى البرووجد وإ ان في تلك المحلات كثيرًا من معادن الغضة وكان الفينيقيين متجربها فاستقبلهم ملك تلك البلاد المسى ارغانثونيوس وفرح بهم جدًا وبسبب بغضه الفينيتيبن سالهم ان يتركوا بلاد إيونيا ويسكنوا حيثًا برغبون في بلاده فيا فبلوا وإعطاه هذا الملك كثيرًا مرح النضه فاخذهما ورجعوا بهاالي بلادهم وبولسطنها بنوا حول مدينتهم سورا متينا واكتشف هولاء النوقيون الجرالادرياتيكي وكوربانيا وإيبريا وجزيرة كورسيكا ووصلوا الىشطوط غاليا وإسبانيا اما الذبن اسسوا مدينة ساغونتة في اسبانيا فهم نزالة مر جزبرة راكنثة وإما زمن تاسيسها فغيرمعلوم وكان لليونان نزالات فيكامل سواحل المجرالمتوسط وكان في جزيرة ثيرا نزالةمن الدو ريبن وإحد سكان ثيرا اسس مدينة قيروان في بقعة خصبة من ليبيا وذلك سنة ٦٣٢ وبعد ذلك بقليل صارتاسيس مدن ابولونيا وهي ميناء قيروان وبرقة وتوخيرة وإيسبريا وتسلط اهل هذه المدن على كل قبائل البادية التي كانت محيطة بهاعلى ثلث درجات طولاً من حدودمصر

وكان لليونان نزالات اخرى في بلاد المصربين لانه في سنة ٦٥٠ ذهب جنود من قاربا وإيونيا ودخلوا في خدمة ملك مصر إبسَّا نيخوس فوهبهم محلات ليسكنوها وقربهم اليه وبسبب آكرامه اياهم قدم عدد غنيرمن اليونان الى مصر ويسبب العساكر حضر التجار فبنوا اماكن في نوترانيس على مصب اليل ونظول جمعية وسموما الهلأنية وإسسوا هيكلا وإحاطوه بسورمكرس وقد قدم نفتة هذا البنايات سكان اربع مدن يونانية وإربع مدن دورية ومدينة ايولية ولم يكرب يسمح لسفن اليونان ان ترسو اوتبيع ما حملته الأفي هذه المدينة ومكذا دخل التمدن اليوناني حتىبين البرابرة وفافت نزالات منهم مدنها الاصلية كسيباريس الني كان بها ثلاثمائة الف مقاتل ومليطس التي اسست ثلاثماثة محلة . ولما انتشر اليونان فحايطاليا وإسبانيا وإفريقية وإسيا وثراقة وسكيئيا الاوروبية زادت العلاقات المجارية والروابط السياسية لان ادل اسبرطه وإنينا وقرنثية كان لهم نزالات بعين عنهم يستعينون بها احيانا ونشارك في حروبهم كما طلبت سراقوسة نجاة قرنئية في زمن تيمولاون وسبب غضب ملك الفرس على الاثينين انهم حاموا اليونانيبن المتوطنين فياسيا الصغرى وبانجملةان التمدن نشرته زالات مليطس وإزمير ورودس وسراقوسة وترنتة أكثر من اثبنا وترنثية اللتين ها اصل هنه النرالات تمرينات الشعب اليوناني وديانته \*قد علمنا ان اليونان كانوا منتسمين الي عن قبائل مرتبطة ومتحن باللغة وإلديانة والعنائد التاريخية وكانت الالعاب الاهلية مستعملة عندكل اليونان . اما ديانتهم وإعنناداتهم فقسم منها مجلوب من الشرق ولما جهلواحال عناصر الطبيعة جعلوها المة فعبدوا المواء والريح وإلنار والشمس والمجروالانهروالاهراش وكان عندهم انجوبتير ابا الامة هوالهواء لانه مجيط وسائرا كخليقة ونبطون الجرالذي يروى الارض وابولون الشمس التي نبيريا وتحميها ثم اعتقدوا باله القوة والبراعة والشجاعة وإحمال والصناعة والادراك وكانوا يعبدون الالمة التعنيم الصنات المختصة بها وإذ وجدفي تصوره ان كلاً من هذه الالمة على إ

شكل انسان جعلوالكل منها تاريخ حيوة مطولاً ومنثا بالخرافات ولم يجمعوا قط هذه الخرافات في كناب وإحد ولم تكن قواعد دينهم مبنبة على اساس معلوم ولكنها مبنية على قصص متنوعة عجيبة باتت من مواضيع الشعر انحسن على انها لم تكن دائماً مناسبة للاداب وقد اعتقد وان للالهة صفات الانسان من شهوة وإغلاط على انهم ميزوهم بدرجة اعلى من الانسان وجعلوالكل اله شعبا او مدينة بخصها مجايته مثل مينر وة فانهم اعنتد والنها في انينا وهي حامينها وإن سيرس في الوزيس وجونون في ارغوس وإبولون في دلعة و نوس في ثيبة والزهرة في قبرس ولذكر اساء الالهة التي كانالاعيان يكرسون لها وقد زعمت كهنتهم ان مساكنها فيرووس جبل اولمبوس وهي: جوبتبرملك العالم وجونون مرأ ته مابولون الهالشعر والفنون ونبطون الهالمجر ومينروة المةاكحكمة والزهرة الهة المحال والمرنج اله الحرب وفلكان اله الصناعة النافعة وقستا البتول ملكة الفضائل المدنية وسيرس ملكة للزروعات وديانةالهة الصيد أوااتمر اوعطارد محافظ التجارة ومعطى الفصاحة وكان لهمالهة غيرهك وهي بلوتون سلنان الحيم ومخوس اله الخمر وفانح الهند . واسكولاب طبيب العرش الساوي ولالمة انثانوية احدهم للقعار وإخر للاحراش وإله للمياه ثم بارث وإلفونة وإلساتيرة ودريادة ونيادة واوقيانينة ونيرينة وتريتونة وإبول والارياج والموزات والبرك معالوف من المشبهين بالالمة والابطال وإولاد الالهة كهرقل وطيسة ويازون وبرشاوس وغيرهم مناشتهر بفعل اوعمرمحلا اواسس مدينة وبانجملة فقدكان لكل مدينة اوضيعة اله يجترمه سكانها ويحسبونه حامية وكانوا يعتقدون ان خارون ساعي الموت باخذ ارواج الموتى في قاربه ويقطعها نهرخارون وكان حارس هذا النهر قربير وهوكلب ذو ثلاثة رووس كان يسمح لمن اراد بخوض النهر وينعه عن انخروج وبوصول الارواج الى شاطئ النهرالثاني كان بقدمها خارون الى مينوس واديماك ورادامنت لدينوها فتذهب الصائحة الى الفردوس وهو بقعة بهبة مكلة بالزهورالتي تضوع منها الرائحة العطرة وكل وقنها ربيع وهناك بنال كل مأكان بتمني حال حيوته من اللنة وكان نسطوريسليم بالحكايات والسير المخنصة بالابطال وتيرازياس كان

يوحي اليهم واوريون يصهد الوحوش اما النفوس الطائحة فكانوا يدهورونها الي انجيم حيثالبكاء والنحيب وإحتمال العذابات الاليمة المتنوعة ويسلمونها الىالنوربة الهات انحمق والانتقام ذوات الشعور المثتبكة بالثعابين وكان بيدكل منها ثعباري وبالاخرى مشعل نار وهكذا كنَّ يوقعن الرعب في نفوس الطالحين! والعذاب في قلوبهم وإما الذين كانوا يموتون ولايجصل لهم احنفال انجنازة فكانوا يتيهون منة مائة عام في اربية وهو محل بارد ومظلم كان بسكنه فريير والليل والموت. وكان اعنقاد اليونات بهذه الاوهام يجعلهم في خوف منها ولذلك كانول يقدمون للهياكل نقدمات ويسكبون على الارض انية خمر اوحليب ويذمجون ثورًا اوشاة وبحرفون امعاء الذبيحة في المذبح ويأكل لحمها الكهنة وإنحاضرون وكانوا يعتقدون ان الالحة تبين ارادتها بواسطة رموز وإشارات وماكان بجرى وهوغير متظركان يحسب الهاما والاحلام التي ببعث بها جوبتيركانوا يعتندون انها وحي عن المستقبل وكأن فرطاع ثقادهم بهذه الاوهام كان يوكد لهم وجود ارادة الالهة في احشاء الذسجة اوفي وسط الطحال وإلقلب اوفي المفاطع فلله من اوهام لانقبلها الافكارااسليمة اما المصريون فكانت كهنتهم تدعى ان الالهة نوحي بلسانهم وإشهر علات الوحي دلغة فكان على هذه الصورة وهي ان الكهنة كانوا يحضرون امراً ةً تدعى بيئية الى هوة لتصاعدمنها الجزة فيجلسونها على سلم صغير ويلتفطور من وجهها ما بحمونه روح النبوة وكان وجهها يصفر وإعضاءوها نتزلزل زلزالأ متواتراً وتصيح اولأ متوجعة ناحبة ثم ترف اعينها وتزبد ويقف شعرها ونتلفظ حال وقوعها في هذا المصاب بكلمات متنطعة ومن هذه الكلمات كان الكهنة بالفون الوحي في الإنباء على المستقبل وكان الكهنة من دابهم الاستخبار من كل من حضر اليهم من الاقطار عن حالة المالك وإخبار العامة فيقفور ﴿ عَلَى أَكْثَرُهَا ثُمَّ بِينُونِ الوحِيُّ عليها وكانك يراما نساعدهم الصدفة فيكون كلامهم حتينيا وكان اعنفاد العامة إيزيدها تاكيكا

غر ينات والعاب اهلية وإنفقطيونية \*ان اليونان لم بكونوا يرغبون جع قبائلهم فيمدينة وإحدة لانكل مدينة كانت ترومان تجعل الاجتماع فيها على انهم كانوا بريدونان بوطدوا علاقات الوداد بينهم وصارعندهم اشتراك مذهبي موانف من اثنتي عشرة قبيلة كانت كل وإحدة مها ترسل ايام الربيع نوابا الى دلفة وإيام الخريف الى الترموبيلة وكانوا يجرورن في هذين المحلين احنفال بعض اعياد دبنية وكان المجمع الانفقطيوني بوزع احيانا جوائز مثل تثال اوقبرلمرن استجتها منعموماهل الوطن بحبته الوطنية اوخداماته ويقاص بالضرب وإلاهانة او التتل من خان الوطن كما قاصّ اينيالتس الذي ارشد جيش الاعاج الى طريق الترموبيلة والفوقيبن الذين تعدول على المذهب انجسي. وبواسطة هذا الاجتماع انشى اماكن للالعاب عنده كارب يتفاطر البها اليونان من اقطارهم أواعظم هذا الالعاب كانت الالعاب البرزخية وكانت تجرى بقرب قريثية أكراما لنبطون أوالنبَّية في ارغولينة أكراما لهرقل والبيثية في دلفة أكراما لابولون الذي انتصر على الاقعى المساة بيئون والاولمبية في المنة لجوبتير وكانوا ايام انحروب يعوقون التتال إذاحل اوإن احننالات الاعباد فاذا فرغوا منهاعادوا إلى الحرب وعند افتراب ابام هنه الاعبادكان بجول اناس وعلى رووسهمآكاليل الزهور وورق الاشجار فيطوفون فيالبلاد اليونانية منادين بالحدنة المقدسةومن كان يأبي الانقياد اليهم كان يقاص بدفع غرامة باهظة وكثيرًا ما سبب حلول هنه الاعياد مصامحة بين شعوب متخاصين . وكانوا بتمرنون با لعاب شتى كالصراع والخيولة والسباق والملاكة والمصادمة ومنكان يتصرمن اللاعيين على خصمه ينال جائزة ولم تكن الجوا تزغيرا كاليل من ورقى الغار والزيتون البرى ولكنها كانت معتبرة عند المتصر وعنداكحاضرين وكانوا يعتبرونها شرفا عظمالة ولعيلته ومديته وكانت كثيرًا ما الصنع المدن احنفا لألمن انتصر من اهلها وكانت اسبرطة نجيزمن يتصر من اهلها ابان تنيط بوحراسة المراكز المهمة ايام الحرب لانهم كانوا بجسبون ذلك عظيم شرف وكثيرًا ما تعجب الناس من ميل اليونان الى هن الالعاب على انهُ لوامعن النظر ا محقيقتها لعلرانة بولسطتها بات اليونان اشداء اقوياء وكانوا قبل ظهو رجيوش الرومانيبن اقوى جنود في العالم وإعانهم ذلك على الفتوحات وإلاكنشافات والتمدن وخلاهنا الالعاب كانت تجري عندهمنا ظرةموسيقية ومطارحة شعرية وكان في مركز الالعاب البيثية بجلس االاعب على كرسي عال مكللاً بالزهور فبترنمو يضرب على العود وكان انجمهور يصيحون طربا عندما كان يحسن الضرب وكان انحاكم يتحفه بالاثمار التي كانت يهدى نقدمة الى الالهةوكانوا بعد ذلك يضعون العرش الذيكان يجلس عليه العازف اوالشاعر بين اوثانهم وعند ماكان يوجد فيالمرح متفرج شهيركان بشخص بوجيع من حضرالمنام فضائله وإفعاله العظيمة ونالهذا الشرف تمستوكل وفيثاغوروس وهيرودوطس وإفلاطون وإفرالاول إنهٔ حصل عنه بوم تشخيص افعا له اعظم فرح نا له في زمانه . وكان يتوارد الي محل الالعاب الشعراء والمطربون والمصارعون وإصحاب الصناعة وهناك كانوا يعرضون أعالم الحسنة . فكانت هذه الاماكن معرضا عموميا لصناعة اليونان وكان مجناز سهل اولمبية البهج بهر النيوس ويشرف عليه هيكل جوبتير العظيم وداخل مقدسه كان تمثال الهم هذا وقد اصطنعه فيدباس وكانءن ذهب العاج جالسا وطوله ستة وعشرون ذراعا وكان راسه متصلاً بسقف الهيكل وكان بين اليمني المة الانتصار بنت القوة والشجاعة وباليسري صولجان يعلوه نسروكان حذاه ومشلعه مرن الذهب وعرشه مرقطا بالعاج وخشب الابنوس والذهب وأمحجارة الكريمة ومحلي بنقوش ومجيط به درا بزون مغطى بصور بهجة . وكأن من الالعاب والعقائد ولاحنفالات ولاعياد الاهلية اثرت في العقول بحسن الانعاد على انهالم توثر في المصالح . فان اليونان كانوا متحدين انعادًا ادبيا لاسياسيا وكان سكان اولمية أ ودلفة على غاية الانفاق لانهم كانوا يدينون بدين واحدوكانت صناعتهم والحانهم متشابهةعلى انهم كانوا اعداء متي خرجوا عن الاراضي المقدسة ومثلم كان الاسبرطيون ولاثينيون والببوتيون والفوقيوث في وفاق عند وجودهم في دلغة وإولمية وفي

شقاق عند وجودهم في غيرها وعند ما سار اليهم آكررسيس ملك الغرس مع جيوشه العدينة انحدوا جميعا ضده ولذلك انتصروا عليه لكنهم لما حاربهما لمكدونيون والرومانيون لم يتحدوا ولذلك أنكسروا

الزمن الثا لث

في اكحروب المادية من سنة ٩٢ ٤ الى سنة ٤٩٠

الغصل السادس

اول حرب مادي من سنة ٩٢٤ الهوسنة ٤٧٩

ثورة ايونيا من سنة ٥٠١ الى سنة ٤٩٢ نجرياة مردونيوس سنة ٤٩٢ مراثون سنة ٤٩٠ موت ملتياد س وارستيد س وتُستوكل . قوة اثينا المجرية

ثورة إيونيا وتجريات مردونيوس \* ان هيرودوطس الذي ولد في اواسط المحروب المائلة بين اليونان والبرابرة المحروب المائلة بين اليونان والبرابرة واجتهد في المجث على اسبابها مبتد ثا بزمن قديم قبل حرب تروادة حتى زمن المخرافات ولاحاجة الى هذا المجث القديم وذكر ايو وهيلانة اللتينسباها الاسيون او اوروبا وميديا اللتين سباها اليونان لايضاج اسباب هذه المحرب اما فرار الطبيب دموقيدس الذي غش داريوس حبا با لرجوع الى كرونونة وطنه ورغية اطوسا امراة داريوس في ان يكون بين جواريها نساه اسبرطيات واثينيات الوسا ألم هبيباس داريوس ان يكون بين جواريها نساه اسبرطيات واثينيات وسوأل هبيباس داريوس ان يرجعه الى عرش اثينا فا هي الاسباب غير راهنة ولما السبب الارج فهو عظة ملكة مادي فان هذه الملكة كانت اذ ذاك بلغت حدودها الطبيعية وباتت محاطة من كل جهانها بقفار وانهار وجبال شامخة ولم يكن بامكانها ان تشر سلطنها الاس من جهة واحدة وهي جهة الشال الفريي وفي من المجمة كانت بلاد اليونان المشهورة باستقلالها الذي هاج غضب الملك الكبير فان قورش افتح اسيا وقبيز افتتح قسامن افريقية اما داريوس فلكي يقتدي باعال فان قورش افتح اسيا وقبيز افتتح قسامن افريقية اما داريوس فلكي يقتدي باعال سلفائه ها جماورو با وعند استلامه زمام الملكة ارجع اليها الاحكام واحكم في اقا اليم سلفائه ها جماورو با وعند استلامه زمام الملكة الرجع اليها الاحكام واحكم في اقا ليمه سلفائه هاجاورو با وعند استلامه زمام الملكة المبون المائم واحكم في اقاليم سلفائه هاجاورو با وعند استلامه زمام الملكة ارجع اليها الاحكام واحكم في اقاليم

النظام الذي كان وهن وكان يريد ان بقلد بسالة الفرس الباقية عندهم فهَّأ تجرينً عظيمة ولما كان السكينيون اغاروا قبلاً على اسيا تذكر سيئتهم هذه فرغب في اخضاع ثراقة المحاذية لملكته ونذلك عزم على شن الغارة في نلك انجهة فقطع البسفو ربمقاتلين عدده نحو من سبعائة الف الى ثما نائة الفوفيا بينهم اليونان الاسيون تحت قيادة الخوارج فافتتح ثراقة وجازنهر الطونة على جسر اصطنعه من القوارب وعهد الى البونان حفظه ودخل سكيثيا نابعا اثرالاعادي وكان قبل ذهابه اخبر اليونان الاسيبن بانه يرجع اليهم بعد ستين بوما ولما انقضت الماغ ولم برجع ولم يرد عنه خبر طلب ملتيادس خارج الخرسونيزة هدماكجسركي لابدع بلاد ثراقة مفتوحة للسكيتيبناذ هلنَّ انهم يكونونانتصر وأعلى داريوس أولكي يسلمهم انجيش الفارسي اذاكان لايزال باقيا فرفض هذا الراي هيستيا خارج مليطس مبينا لرووس خوارج اليونان انهم يفقدون انحكم اذا فقدوا مساعنة داريوس الذي عاد بلافائن وإبقى ثمانين الفا من الجنود عمد ميغابيزة ليتم افتتاح اراقةو بباشرفتح مكدونية وذلك سنة ٥٠٨ . نها جمهذا مدينة برينة وافتتحها وإخضعها ونم افتتاج ثراقة وطلب مرح مكدونية حفوق التراب والماء فاعطاه اياها ملكها امنتاس . وكان بامكان ميغابيزة ان يوعز الى سيده ان سلطته انصحت موشرة في أيونان اوروبا على انهُ مع ذلك ابقى التجرينة عنه . وكان الملك داربوس اجاز هيستيا مكافأة لخدامته بان وهبه ارضا وإسعة في شطوط نهر سنريمو رن فبني بها هذا مدينة ميكرينة التي اشتهرت بزمن قليل فخشي ميغابيزة سو العاقبة فوشي به إلى الملك وحسن لهُ ابعاده لانهُ مهتم بمقاصد عظيمة ولما وصل الى سرديس اجابه الملك انة لايتدر على رفضه لاحنياجه انى نصائحه فقبل بالرغم هذا الاعنذار ودام السلام بضع سنين الى ان ظهر رجل مجهول اسمه اريستا يُوراس صهر هيستيا اسنة ١٠٥فشبالنار وذلك انهُ تداخل بشان ارجاع سكان جزيرة نكسوس الاغنياء البها بمدان كان الشعب طردهمنها وطلب انجاد ارطفرن حاكم سرديس فانجك بمائتي مركب تحت قيادة ميغا باتالفارسي فحصل بينهذا وبين اريستاغوراس

نزاع غاظ ميغاباتالذي اوعزالي سكان نكسوس ان مجرصوا علىذاتهم وكان نجاج العمل متوقفا علىكتمتاهب العدو وسيره ولما فشىالسرفسد العمل ومعذلك حاصر اريستاغوراساكجزيرة منقاربعة اشهر ولكن بدون فائدة وصرف لاجل ذلك كل ما له علاوة على ما كان اعطاه اللك فخاف ان بطالب بهذه المالغ و راى ارب الثورة ننقك وثبته هيستيا على عزمه سرًا فعزم عليها وكانت لانزال عساكرنكسوس معه نحت قيادة الخوارج فقيدهم وإرسام الى مدنهم الاصلية التي كانوا طردوا منها فقتلوا بها ونادىبا كحكم انجمهوري ووجد بعد هذه الفعال انه يجب ان يكون لةاحلاف ذووسطوة فسافرالى لقدمونة وإستنجد بملكها كليومينس فاستخبره هذا عن مسافة الطريق بين المجر وبلد الاعاجم فاجابه انها ثلثة اشهر فقال لةان يذهب في الغد من مدينته لانهُ من انجنون ان يفتكر بان اللندمونيين ببعدون عن العِر ثلاثة المُهرِ فاطمعه اريستاغو راس بالدراهم على أنّه ما زال رافضا فعا دالمستنجد بالخيبة وذهب الى اثينا ودخل انجمعية العمومية وتكلم بهاعب غني الاعاجم وما ككون لليونان من الفوز على إفعلملا يعرفون رمحا او درعا وإخيرًا ذكرهم بان مليطس هي من زالة اثينية وكان الاتينيون يبغضون الاعاجم لانهم طلبوا مرارًا حقوق النراب وإلماء وهي علامة الطاعة لملكهم وإجاروا هيبياس البيز سنراتي ثم ذكرهم بتولينه علىاثينا فهاج ذلك غيظهم وإنجدوا اريستاغوراس الذي اغراه بحماربة العدوفي بلاده فهياول له عشربن مركبا وإرسلوما وإنحد معها خمسة مراكب مثلثة المجاذيف مزارينريا وإقلعوا بها الىافسس وسرديس ففتحوها ونهبوا كلماكات بها وإحرقوا سرديس مع هيكل سيبيلة معبود الفرس ولم يبنى من المدينة سوى القلعة فانها لمنمترق ماخنبا بهاارطافرن وبعد رجوع الاثينيين عنها جعارطافرن الجيوش اني كانت في حصار مليطس مع الجنود التي كانت في الاقاليم وهاجم الاثينيين فيتخوم افسس وإنتصرعليهم ووقعت بينهم خيانة عدلوا بسببها عمت الحاربة ورجعوا بمراكبهم ناركين محالفيهم لندبيرانفسهم بالنماص من ذلك المشكل الذي سقطى به . اما هواء فداوموا النتال مع الاعاجم وانحد معهم سكان مدن

الهلسبنطش والبرو بونتينة وخلكيدونية ويرنطية والقاريبن وجزيرة قبرص ـ وإما الغرس فند جمعوا جيوشا عدية وبعثوا بقسم منها الى هلمبنطش فملك منهما اقساماثم رجع جنوبانحو القاربين فانتصر عليهم دفعتين ثم اخضعهم وهاجم قسم اخر من الجنود قبرس بالعمارة الفينيقية فطردهم القبارسة الآانة وقع مرحب رئيسهم خيانة استولى العدو بواسطنها على الجزيرة وذهب قسم ثالث من الجنود الى الوسط تحت قيادة ارطافر ن إوطانس فاستولوا على قلاز ومينة وكيمة ونقدموانحو مايطس بجنود عديتةوهي اخربلاد ايونيا وكان اربستاغو راس هرب بنزالة اليمبركينة ويعد ذلك مات في اثنامحار بة جرب الهُ معاحدي مدن ثراقة. واجتم اليونان في البانيونيون وعمدوا على استرجاع مايطس وعزموا على المخاطرة بحرب في المجرفيّات شيوس مانة مركب ولسبوس سبعين مركبا وساموس ستين ومايطس قدمت ايضا ثمانين مركبا فبلغت العارة ٥٠ ٢ سفينة وكان للاعاجم سما يةمركبا . وكان على العارة البونانية رجل من فوقيا يدعىد يونيسيوس فتعهد لليونان ان ينصرهم وإبانان ذلك يكون إبولسطة ترتيبات وتمرينات بجريها فداما لتمرين سبعة ايام وبعدها ضجر بعض المخنثين إفترلوا الى البر ونصبوا خيامه غير مبالين بالعدو ووقعت بينهم الخيانة ولماجاه يوم القتال هجمت مراكب الاعاجم وفما كان الفريقان في القتال رجعت مراكب ساموس عنه الىجز برتها فانتصرت مراكب الفرس رغما عن بسالة جنود مراكب اليونان ودها، ديونيسيوس الذي سلب العدو ثلاثة مراكب وعند ما رأى انكسار مراكبه ذهب الي جهة صور واغرق هناك عدة مراكب متيرية وتوجه الي صقلية بمانهيه وصرف حياته بهاجمة المراكب الفينيتية والقرطجنية والتزهينية فيتست مليطس من اكغلاص وخضعت ونقلت سكانها الى امبا على مصب الفرات سنة ٤٩٤ وهكذا جرى بشيوس ولسبوس وتندوس وحُرقت جملة مدن في الهلسبنطش وترك سكان خلكيدونية وبيزنطية مدينتيه وذهبوا لاجئنالي جهة الثمال الغربي من سواحل بنطش في مسميريا وإما ملتيا دس حاكم خرسونيزة فقد راي انهُ من الماسب رك حكومنها والرجوعلائينا وتنخص فرينيخوس فيالمرسح فتحمليطس فبكي كلمن كان

حاضرًا وحكم على الشاعر بدفع الف دراخمة جزاء نقديا لكونه جدد تذكار حادث محزن. اما داريوس فلم ينس انه اقسم ان ينتقم من اليونان بعد احراق سرديس فجعل صهن مردونيوس قائدًا لجيش يمر في ثراقة ويدخل الحاوروبا وسيّر عارة بحربة نتبعهم علىالشوالحي ولكي يكتسب محالفة يونان اسيا ارجع لمج مردونيوس انحكم انجمهوري وإخضع ميغابيزة جيع الشعوب الساكة بين المسينطش ومكدونية وجازمردونيوس نهرستريمون وجعل الملتقي بعارته البحرية فيخلع الثريما يكوس فافتنحت جزائر ثازوسونتبعت شطوط ظكيديكية وعندما جازت جبل اثوس ثارت عليها ريج عاصفة شنتت وكسرت نحو ثلفاية مركب وإغرقت نحو ٢٠٠٠٠ رجل. وفي الوقت ذاته هجم الثراقيوت ليلاء مردونيوس فتتلوا كثيرًا من جنوده وجرحوه فيالمعركة الأانة انتصر عليهم بعدقتال شديد ثم احسبالضعف في نفسه فاضطرالي الرجوع نحو اسيا سنة ٤٩٢ وهنا لك جع جيشا عظيا وقبل ذهابه بوارسل داربوس الى اليونان رسلاً بطلب التراب وإلماء علامةا كغضوع لسلطته وتسلم المدن المجرية وعددًا من السفن فقابل اهل كثير من المدن الرسل بالاكرام وسلم لةاهل اجينة امااهل اثينا بالسبرطة فقد عاملوا رسل داريوس باحنثار اوصلم لاطراج الانسانية فان الاسبرطيهن قالوا للرسل انتم تطلبون التراب وإلماء فهآكم المطلوب وإخذوا ترابا وماء والقوها في بثر اما الاثينيون فانزلوا الرسل الى بترعظيمة معنة لسجزالمذنبين ومرصفة بابراكحديد ويقال انهم حكمها على منقام بينهمو بين الرسل ترجمانا بالتتل لانهُ دنس اللغة اليونانية بكلام البربري مراثو ن سنة ٩٠ ٤ \* ان جيش الاعاج الجديدكان في هذه المان نحت قيادة داتيس المادي وإرطافر زابزاخي الملك وقدكان الملك امرها ان بفتحاار يترجا واثبنا وباسرا سكانها ويرسلاه اليه ليرى بعيته هولاه الوقحين الذمت تجراوا على مقاومته اما العارة المجرية نجازت بحرابجة متجبة جبل اثوس وإخضمت سيخ طريقها جزيرة نكسوس وإحرقت قاعدتها وهياكلها كافة ماخلا مفدس دبلوس وذلك

لانة مخنصبا لشمس وإلفمر وها منمعبوداتهم وإخبراً وصلت العارة الىاوبة وفتحت كارستوس وحاصرت ارترية فاراد سكان هذه المدينة ان بدافعوا عنها بساعة اربعة الاف اثيني كانول نزلاً عندهم لكنما اعيانها فتحول ابوليها وسلموها للاعادي فمرقها العدى وإطلقوها للنهب وإستاسرواكل سكانها منكابر وصاغرثم نوجه الاعاجم الي جون مراثون وإرسوا به سفينهم وقد اختار هذا المكان الملك هيبياس المطرود واصاب فاسرع الاثينيون من ثملقابلة هولاه البرابرة وكل قبيلة منهم جندت الف جندي فكانوا جملة عشرة الاف ولم يتحدمعهم من اليونان سوى الف جندي من البلاطيين وإرسلوا وقتئذ فيدبية ليخبر الاسبرطيين عن هجوم الاعاجم على البلاد فوصل بيومين الى اسبرطة وكانت تبعد عن اثينا ٠ ٢٤ كلومتر اما الاسبرطيون فلم يسرعوا بانجاد اثينا وذلك لان سنة ديبنية كانت تمنعهم من المحاربة ما لم بكن القمر بدراً فاقتضى ان يعاقوامة وإحد وعشرين يوما لان محى الساعي صادف اليوم التاسع في التمر فتقدمت جيوش اليونان نحو العدو وعددها احد عشر الف جندي وكان عليهاان تحارب مائة وعشرة الاف من الاعاج وكان روساوهم عشرة يتناوبون قيادة انجيش كلواحد يوما وكان احدهم ملتياذس بن قيمون الذي غنم من الاعادي ثلاثة مراكب مشحونة بالاموال وكاستارا القواد منقسمة الى قسمين فمنهم من كان يرغب في استنظار ورود النجة ومنهم من كان يرغب في الهجوم من غيراصطبار خوفا من مكائد هيبياس انخائن وثروة المادبين التي تسهل لم الرشي آكثر من الخوف من عدد هم ووافق الرأى وهكذا وقع الاتفاق على مهاجمة العدو وقال احد القواد المسي ارستيدي ان كثرة الروسانجلب الارتباك وارتاى ان يسلم انفاذ الامر في قيادة الجيش لرئيس واحد وانتخب لذلك ملتياد س اما هذا فرفض قبول هذا الطلب شهامة وتواضعا منتظرًا حلول يوم تراسهِ فقام على اكجناج الابمن الارخونة قليماخوس حسب العادة ووقف البلاطيون في اكجناج الايسروبتي الاثينيون في الموخرة ونشروا حتى باتت صفوفهم تساوي طولاً صفوف العدى وجعلوا معظرقواهم في الجناحين ومنعوا موخرتها من خيالة العدى باشجار

قطعوها وجعلوها متاريس حتى اذا نقابل الجيشان واستعدا للقتال امر قهاد اليونان جيشهم بالهجوم فكرت جنودهم مسرعة وكانت مراكزها مرتفعة عن مراكز الاعداء فاخفف بهم الفرس اذرأ وإقلة عددهم وإنهم رجالة لاخيالة ولارماة معهم ففابلوه بثل هجومهم غير مبالين اما اليونان فاقتحموا الصفوف بين المتات والالوف وهجموا هجوم من لايبالي بالموث حبا بوطنه وإخنلطت العساكر بالعساكر ودارت حي الحرب فلمت السيوف الصقال ودمدمت الابطال وسثمت نفوس اليمنان البقاء قبل الفوز وثبتوا دون الضرب وإلطعن فطارت الرووس وزهتت النفوس وتمنى انجبان لوكان نسيًا منسيًا وإستعذب الشجاع العذاب ودامت انحرب برهةً . فاستظهر الاعاجم على قلب الجيش وإستلحمول رجالاته اما الجناحار ف فتكاثفت جنودها وإنضموا وإبلول في التنال ونزلوا على الاعداء نزول الصواعتى فاستلحموهم وإرجعوهم على الاعقاب وهم وراوهم يضربون فيهم بالسيوف حتى بلغوا الشاطي فاستمات اليونان اذ ذاك بطلب مفينهم وصاحوا وهم اجمون ليحرقوها فغنموا سبعا منها وتمكن الفرس من الفرار بالبقيه بولسطة المجاذيف وكان من هلك في هذه الوقعة الارخونة فلماخوس وإستاسيلاوس وهما من القوزد العشرة وقتل ايضا قيناغيروس اخواسةيل وكارن التي بننسه في البحر ليمنع سفينة مادية من السير فضربه مادئ ببلطة قطع بها ين وقال هيرودوطس ان هنه انحرب هي اول وقعة تِجَراً بِهَا اليونان على النبوت لدى هولا الاعاجِ الذين كارب ذكر اسمهم بريع اليونان وكان عدد من قتل من الاعاجم في ثلك الوقعة ستة الاف واربعائة رجل ومن الاثينيين مائة وإثنين وتسعين رجلًا وربما كان هيبياس من قتلي ذلك اليوم ولم يذكر هيرودوطس شيئا عرب الجندي الذي غدامسابقا الجياد بركضه من مراثون الى اثينا فاخبر القضاة بالانتصار وقضي عقيب ذلك من التعب شهيدًا بحب وطنه على انه لم يذكر اشياء جمة عن هذا الانتصار وقد قررها دونه اليونان ثم إقام الاثينيون تمثا لألملتيادس وإخر للقائد الكبيرعلى جدران ابولن سكيلوس بين كنير من تماثيل الالهة والمشبهين بهم ثم بنوا لها ضريحين مختصين بها في

ساحة مراثون بالفريب مرح قبور المتصرين وعلى يسير منها اقبم عشرة اعيدة كل عمود منها لنبيلة وقد نقش على كل منهااسا النتلي الابطال وعد ده ١٩٢ بطلأ وكان النرس قد جلبوا معم قطعة رخام ليصطنعها منها علامة للانتصار فغنها اليونان وصنع منها بعدحين فيدياس المشهور صفا لنميزيس الهة الانتقام العادلة وإشترك البلاطيون بهذه الاحنفا لات وذلك لمشاركنهم في التنال وشادوا للتتلى تربة مخنصه بهرومن ذلك الحين صار المنادي بالذبائح يشرك البلاطيين بالصاوة عند الاستغاثة بالالحة لتحفظ اثينا امااهل اسبرطه فانبم جدوا بالمسير تلاثة ايام وإشرفوا على الاثينيين بعد انقضاء النتال بيوم وإحدفهناوه بالسلامة وبمولساحة القتال حيثماكانت اشلاه القتلي مطروحة وعندماراوا علانج الانتصار علموا ان تذليل ملكة الفرس العظية بهذه الوقعة رفع شان شعب في اليونان موت ملتيادس وارستيدس وتمستوكل وقوة اثينا البحرية \* لما رجم النرس ناكصين فكرملتيادس في تحصين البلاد خوفا من رجوعهم وإرتاى ائ بجعل حول اليونان سورًا بمنعها من هجومهم بان يستولي على جزائر الككلاذة فيسد على الغرس طرق المجوم الاطريق ثراقة وإنها طويلة وغيرامينة فسال الاثينيين ان يمدوه بسبعين مركبا وقال لهم انه بذهب بهم الى بلاد مجلبون منها ذهبا ولم يزد على ذلك فبادراليه فقراء اليونان وهيأ وإ المراكب المطلوبة فاقلع بهم الى باروس وحاصرها لاحذ ثارخصوصي فناومه سكان هذه انجزيرة ودانعوا ببسالة عنها وجرح في قتالم جرحا بليغا ويئس من ثم من فقها فعاد عنها بعد ستة وعشرين أيوما الى اثبنا فامتعض شعبها مرس عتبي هذه اكحرب التي لم يعلموا سببها وإرتابوا بصدق ملتيادس وهوخارج خرسونة قديما ولامه اي لوم آكسانتيب ابو بيركلس من اعيان اثينا على ما اجراه ما خسر الحكومة خسائر باهظة وإتلف كهيرًا مر · . الوطنيبن وهاك ما قاله هيرودوطس فلاً عمن حضرمحاكمة ملتيادس: ان كسانتيب شكا ملتيادس الى امحكومة ونسب اليه خيانة الشعب فطلب الى المجلس

ولكنه تمنع عن الحضور بداعي مرضه من الجرح الذي اصابه في مخذه على انه حضر | بعض اصمايه للمعاماة عنه وذكروا الشمسها اجراه في مراثون وفتح لمنوس فانحاز اليه الشعب ولذلك لم بحكم المجلس بتتلو وآكنفي بان فرض عليه ضريبة توازي ١٢٧٥٠ غرش وبعد ذلك بقليل مات ملتبادس وإدّى ابنه قيمون عنه الضريبة وقيل انه سجن قبل موته مقيدًا وإن القيد والسجن سببا موته اما التاريخ الصادق فليس بهِ شيء من ذلك ولكنه يلام بهِ الاثينيون لان كسرة باروس انستهم منتصر مرانون على انه حفظ له المدح والاحترام غير الفاني وخلف ملتبادس ثلاثة م أكسانتيب وارستيدس وتمستكل الذي ولد سنة ٥٢٥ وكان من صغرم ذا طمع وحسد ولذلك قال احداساتينه انه سبكون منه عظيم شر اوعظيم خير وكان بقول ان علامة الظفرالتي نالها ملتيادس احرمته الرقاد وكان اصحابه يهزأ ون به لانه لم بكن بحسن الزعف على القيثاروكان يجيبهم انه لايلائمني لعب اوغناء وآكمنه لوسُلم اليَّ زمام بلاة صغيرة ارفعت شانها بماة يسيرة وتعلم فرز التكلم وكان قوي أ الذاكرة وهومن الذين حاربوا في وقعة مراثون مع من كان عثيدًا ان بكون خصمه إما ارسنيدس فانه امتاز باستقامته وخدماته وكان الاول يميل الى العامة وإلثاني الى الاعيان وكان تمستكل في الجمعية الوطنية منذ القديم مارستيدس في مجلس الاحكام وكان الاول يميل الى مساءة الحكومة والجمهورية والثاني كأن يوثر المحافظة على القوانين ومساعت انجمهو رية معا وتوطدت بسبب ذلك قلاقل في المدبنة وكان يقول ارسنيدس لاتسنتب السكينة الابعدان است وتمستكل فيأ مصاف المجرمين وفي سنة ٤٨٢ نال تمستكل مرامه ووشي الى الاهالي بارسنيدس فائلاً انه ينهيأ لاختلاس انحكم والسلطنة وحن فساء ذلك الشعب وإسامل بارستيدس الظن وننوه بازدياد الاراء منعشر سنوات وعدمبارحنه المدية ضرع إلى الالهة أن نقي وطنه الاسوا. ولانجمل أهله يا سفون عليه بعد منفاه. أما تُمستكل فانه بعد نفي ارسنيدس خدم اثينا خدمة صادقة واعلم ان لابد من رجوع الغرس لمحاربتهم وإقنعهم بان يعطوه دخل معادن اللوريوم الذي كان يوزع على الاهلين

ليبني بهِ سفنا وبنى مئة سفينة وسيّرها في المجاراليونانية للتمرين وهكذاكان عند اليونان حينا هاجهم آكزرسيس مائتا سفينة مجهزة بكامل استحكاماتها المجرية الامرالذي|نقذهم من الاعداء

## القصل السابع

سلامين وبلاطيا من سنة ٨٠٤ الى سنة ٢٧٩

تجهيزات الفرس وسيراكزرسيس . رسم دفاع اليونان . وقائع ارتيسيوم والترموبيلة . وقعة سلامين سنة ٤٨٠ وقعة بلاطيا وميغالة سنة ٤٧٩

تجهيزات الفرس وسيراكز رسيس\* لما علم داريوس بما حل بجنوده من البلا والوبال في وقعة مراثون غضب غضبا ما عليه من مزيد وحنق من اليونان حنقا شديد وصم على اخذ ثاره منهم نجند جيشا ببلغ عشرين مثة الف وجعل عليه إبنه اكزرسيس وكانت كل اقطار اسيا بعد وقعة مراثون بأضطراب وتجهيز جيوش وسفن وجمع زخائر وخيول ودام ذلك ثلث سنين وفي السنة الرابعة ثار المصريون على داريوس فهيأ وسائط لاخماد نروتهم ولكنه ادركته المنون في اثنا ذلك فات سنة ٨٥٤وخلفه ابنه أكزرسيس وكان اول ما اعنني بواخماد الثورة المصرية وبعدان اطفأ جمريها باوهن عزمها وجه نحو اليونان فكرم وكان وقتئذر عند الفرس كثيرمن اليونان المطرودين من بلادهمكالبيزستراتيبن وإلالو ياديبن وهاك ما قاله هبرودوطس بشان تجهيزات اكزرسيس لحاربة اليونان. ان كلما اجرى ونتذكره من وقائع وحروب ليس بشيء يذكر بالنسبة الي هذه انحرب العظيمة فان آكز رسيس لم يبق في اسيا شعبا او قبيلة الأوجنك لمحاربة اليونان وقاد هني انجنود بنفسه وكانت كثيفة مريعة ينضب النهراذ ترده وكانت اخلاطا فسار بسفن مشحونة بالرجالة وإخربرماة وخيالة وقبيلة لنقل المهات وإخرى لاتمام التجهيزات وكانت انجبال والوديان تجبب صدى حركة هذا انجيش الكثيف على ان اكررسيس في اثنا هن التجهيزات التي ارهقت اسيا اقام بعلين عظيمين احدها

نر ق جبل اثوس فانه خرقه ومز ق احشا<sup>ء</sup>ه ليذلله اذ كان سبب تدمير مرآ ردونيوس وإلثاني انه امر ببنا عجسر على انخلج الفاصل بين اوروبا وإسها لانه لم يكن برتضي ان بجوزه على سفينة كانسان غيره فبني بان الصقت مراكب ببعضم وربطت ربطا محكا وكان ذلك من صنع المصربين والنينيتيين فهبت ريج عاصفة زلزلت انجسر وفصلت اجزاوه عن بعضها فدمرته فغضب آكزرسيس اي غضب وإمر بضرب مياه الهلسبنطش ثلاثمائة سوط معاقبة ّ وإن يقال لها اينها الاموإه ان سیدی بعاقبك لكن اهنته بدون سبب علی ان الملك اكر رسیس سيمر عليك رغما عنك وسيان رضاك اوغضبك وإنك لاتستحقينان يقدم لك احد ذبجة لانك بلا فائلة وغاشة ثمامر بتتل من اصطنعوا انجسر بدعوى انهم لم يحكموا صنعته ليكون كافئا لمفاومة العناصر وإعاد البناء ثانية فشرعوا فيه وزادوه مناعة عن المرةالاولى بان جعلوا السفن صفين وإحكموا ربطها حتى باتكفاهة وإحدة وفرشوا سلحها إبا لاخشاب المتية وإحكموإهذا المدد اوانجسرفكان طوله الف وستماثة مترفمرت عليه الجنود منفسين الى قسمين والملك في وسطهم وكان متبوتًا عرشا عظما ووراق عظاء الفرس وإمامه عرش جو بتيرمحمولاً على ثمانية افراس بيضاء وجاز العساكر هذا انجسر في سبعة ايام وسبع ليالي وعند ما وصلت جيعها الى الشاطي من جهة اوروباامراكتررسيس بعدها فكانت حسب قول هيرودوطس مليونا وسبعائة الف من الرجالة وثمانين الفا من الخيالة وعشر جن الفا بالعجلات وخسماتة الف وسبعة عشرالنا في ثلث الاف سفينة حاملة الميرة وفوق ذلك الف ومائتان وسبع سفن حربية وماتة وعشرون قاربا وثلاثماتة وإربعة وعشرون الف رجل من ثراقة والبلاد المجاورة لها فيكون عدد اكبيش مليونين وستمائة وإربعين الف جندي ونحوهم من اكخدم وإكعثم والفعلة فلما نببن اكررسيس عظم جيشه ظن بانه لالزوم للمحاربة وإن جيشه الكنيف بدك اليونان خرابا بوطئه من غيرقتال وكان معه رجل يدعى ديمارات وهو ملك من ملوك اسبرطة المنفيين فقال له أكزرسيس هل يتجاسر اليونان على الوقوف امام جيشي فاجابه الاسبرطي قائلاً لاتوطد الامل

على خوف اليونان منك بل خنهم فانهم فقراء لا يبالون بخسران شي ولا تسل عن عددهم وإني اجيبك عن الاسبرطيبن فقط فاقول انهم لو كانوا وحدهم وعددهم الف رجل وينقصون لا تنظر واقدومك بثبات وذلك لان الناموس الذي هو سلطانهم يعلم مان يوتوا او يظفروا فسخر به الملك ولم يشا ان يصدق بوجود اناس في الدنيا بموتون حبا بالانتصارا ما جيشه فكان كنيفا محيفا وموافقا من الفرس ولما ديبن الهرقانيين والاثوريين والساكيين والهنود والعرب والحبش والساغرتيين وشعوب اسيا الصغرى وثراقة وغيرهم

رسم دفاع اليونان \* مذ علم اليونان بقدوم ملك الفرس بهذا انجيش العظيم جزعوا وبعثوا الرسل الى آكربت وسراقوسة وفرفاة مستنجدين باهلها فلم ينجدوهم وكان كايرمن اليونان مستعدين لغضوع لسلطة الفرس وهكذا كان شمل اليونان متمزقا بدلآمن الانضام عند حلول هذا الخطر فعزم اهل اثبنا وحدهم على المحاربة جاعلين نصب اعينهم الموت وإستشاروا الالمة بما عزموا عليه فاجابنهم بالوحيان بلاص سأل اله انحرب ان يعينكم فتمنع ثم قبل ان يكون وإسطة انفاذكم سور . خشى فاهربوااذًا من هن الجنود الكثيرة والفرسان الشهيرة . فتذاكر السامعون بتعبير الوحي وإخثلفت بذلك اقوإل الشيوخ فمنهم منقال انه بجب ان نعيد السورا انخشبي الذي كان بجف القلعة ومنهمن راي ان معنى السورانخشبي المراكبوكان ا تمستكل من اهل هذا الراي وربما كان هو الذي املي الوحي لتعبيره بهذا المعني . فاعتدوا الراي الاخيروهيأ وامثة وسبع وعشر بن سنينة ثم انبوعها بثلاث وخمسين سفينة كانول بهيئون لوازمها اما العساكر البرية فعزموا علىان يقسموهم الى قسبين يكونان في مضيق ثرمو بيلة وهو مضيق لابد لكل من دخل اليونان من تلك الجهة ان بچوزفیه ولم یکن عرضه سوی خمسة عشر مثرًا وقبا لته کان خند قاں نجوزها العربة يصعوبة ويبعداحدها عن الاخر ٦٠٠ منروها شبه بابين للمضيق وبينها فسحة فيها ينابيع ماءحاروماكح اوكبريتي ولذلك سييالمضيق ثرموبيلة اي ابواب

الماء اكحار فهذا هوالمكان الذي عزم اليونان على منع الاعداء من الدخول فيه وعلى قرب منه كانت سفنهم في ارتيسيوم وهو خليج صفيربين شاطيء مغنيسيا واوبة وقعة ارتميسيوم وترموبيلة \*ان جيوش اكزرسيس كانت تسير برًّا وبحرًّا وكان في مضيق ارتيسيوم السفن اليونانية وعددها ٢٧١ سفينة فلما دنت منهاسفن الفرس رجمت الى بوغاز اورببوس الفاصل بين اتيكة ولوبة وعند ما علم الفرس بخلو تلك الناحية من سغن اليونان دخلول بسفنهم انخليج الملياكي فثارت عليم ريح عاصفة دامت ثلاثة ايام فذهبت لم باريعائة سفينة وما فيها من رجال وزاد وفيرها منسفن الميرة ولاستحكامات ورجع اليونان بسفنهم الىارتميسيوم غانمين خمسة عشر مركبا من العدوثم لحفول بماتتين سفينة فارسية كانت ذاهبة لتحيط بهم من وراه اوبة فهاجموها وإنتصروا عليها وغنموامنها ثلاثين مركبا وثارت على البنية ريح عاصنة فتشتت شهلها وورد لليونان في اثناء ذلك نجنَّ مقدارها ٥٣ سفينة اثينية فانضمت هذه اليهم وهاجموا بجميع سفنهم قسما من سفن الاعداء وإنتصروا عليها ولما راى قواد الفرس ما حل بسفتهم خافوا من معاقبة آكزرسيس اذا تم لليونار الانتصار فضموا سننهم الى بعضها وهجمواهجمة وإحدة علىسفن اليونان فالتقاهم اولتك بقلوب لابريعها الموت وإستظهروا عليهمعلى انهم نكبدوا خسارة جسيمة وصمموا على الرجوع وعند ما بلغهم خبر دخول الفرس في مضيق الثرموبيلة اسرعوا بالعود الىاتيكة وركب تممتكل سفينة صغيرة وإخذمعه قاربا وطاف الشطوط الفريبة منها وحررعلي أكثر صخورها ما ياتي. ايها الايونيون لماذا تحاربون اباتم وتساعدون الملك الغريب على استعبادهم انضموا انينا وإذا لم نتجراوا على ذلك فلا إنحاربونا وإذالم تستطيعوا ذلك نظاهروا بماتلتنا ولاتنسوااننا اباوكم وإنكم كنتماول سبب لمك اكعروب فكان من نتيجة هذه الكتابة ان النينية بن اسا وا الظنون بالايونيين ونسبوا اليهم الخيانة في موقعة سلامين

اما مأكان من انجيوش البرية فقد تالف قسم منها وذلك انهصادف حلول

الالعاب الاولمية وعيد ابولون الذي كان يحنفله الاسبرطهون في ذلك اكعيت ولم يكن البونان بخلون بعوائدهم في احنفالاتهم فجند من اليونان تُلاثمائة اسبرطي وكانوا طليعة سارت الي ثرموبيلة وإنتظر في انجيش الف رجل من تيجة ومنتهنة وماثة وعشرون من اورخومينة وإلف من ارقاديا وإربعائة من قرنثية وماثنان مرت فيلونطة وثمانون من ميكينة وسبعائة من تُسيبة واربعاثة من ثيبة والف من فوقينة فكانوا جلة خمسة الاف ومائتين جندي وكل قسمنهم عليه قائد منه على انهم كانوا جميما تحت طاعة اليونيداس ملك اسبرطة . وإما أكزرسيس فكان مطمئن البال إزاعاانه متى راي اليونان جيوشه وكثرة عددهم وعددهم برتاعون فيسلمون له ولبث اربعة ايام على هذا الامل وفي اليوم الخامس طال انتظاره فامر جنود مالما دية والساسانية انتهاجم الهونان وناثيه بهم اسراء مذلليت فهجموا عليهم بنشاط وقابلهم اليونان ببسالة لانوصف وحملوا عليهم حملة انجبابرة فارجموهم القهفري واستلحموهم وإنجد الاعاج قوم منهم فما قضوا لبانة فعلم حينئذ كزرسيس ان جنوده كذير عددهم قليل نفعهم وإمرجيشه العظيم الذي كان بلقب جنوده بالخالدين ان بجلواعلى اليونان فارجعوهم ببسالة وجندلوا منهم عددًا غيرقليل فغضب اذ ذاك أكزرسيس وداخله انجزع من اليونان فمثل لديه رجل يوناني خائن بسي افيالتس وقال له أنّه يهديه سبيلاً للوصول الى راس انجبل ليكون في موخرة اليونان فاجازه آكزرسيس جائزة عظيمة فسار بانجيش ليلاً على هذه الطريق ولما اصبح كانت عساكرالفرس في رووس انجبال التيكان يحافظها انجيش الفوقيدي فهجمت عليه أنجيوش ولوقعت بوفانهزم وبلغ انخبر اليونيداس بولسطة المنهزمين فلاج له عظم الخطر وتعذر دفعه ورأى انه اذا ابقى انجنود التحنق بتلفها بنتلة لانجدى نفعا فارسل اليونان من ساحة التتال فائلاً ان اهل اسبرطه سلموني هذا المركز فجب ان اثبت فيه مع الاسبرطيبيث حتى الموث وهكذا سارت عنه انجيوش ولم يبق معه غير الاسبرطيين وعددهم ثلاثمائة والثبييين وعددهم اربعائة وهند لصباج خرج الغرس الى القتال فتلقاهم الاسبرطيورن وإقاموا بانحرب في فسحة

الخندق ليتمكنوا من قتل عدد غفير قبل موتهم ودارت رحى الحرب وإستات الاسبرجليون وابلوااي بلاحتي تحطمت رماحم لفرط ماشكوابها الصدور والمفاتل نجردوا السيوف واتتحموا الصفوف والتقوا المثات والالوف بقلوب لاتخاف اكحثوف وإينىوا بمحلول الاجال وطاب لهم خوض الاهوال وثبتوا لدى صدمات تدك اكمِبال وفيها هم في نضال وقعال وقع مككم اليونيداس تتيلاً فهجمول لانقاذ جثته وجرت عندها ملحمة مريعة وجادوا بارواحم فتقيتر الفرس اربع مراس بهجوم [الاسبرطيبن وفيا هم على هن اكحال قدم افيالتس اكخائث بجيوش الغرس طالبا موخرتهم فرجع الاسبرطيون الى المضيق ليذودوا عن اننسهم ووقفوا على مرتفع في مدخل الخندق وثبتوا حتى هككوا عن اخرهم بالاحجار والسهام. وقد حسب اليونان هذه الوقعة مقدسة ورووا عنها الروايات فمن ذلك ما قالها . ان آكررسيس ارسل قبل المحاربة فارسا ليعاين مراكز الاسبرجليين فراهم يتمرنون بالمصارعة ويغسلون شعورهم الطويلة غيرميالين بعدد اعدائهم فرجع الرسول وإخبرسيك عاراه فتعجب أكررسيس من ذلك وكنب الى اليونيداس في التسليم وإنه بقطعه مقابلة لذلك ملكة اليونان فاجابه خيرليان اموت من ان اخون وطني فراسله أكررسيس ثانيةً في نسليم السلاج فاجابه ان تعال وإستله ولما بدت طلا تعالفرس صابح احداكجنود باليونان قائلاً قد دنا الينا الاعاجم فقال له اليونيداس اذهب وإخبرهم باستعدادنا المقائهم وقبل الوقعة اذن لجنوده بالآكل وفيها هم يتناولونه قال لم إننا في هذه الليلة نكون على مائنة بلوتون اله المحجم وكان في العسكرشابان اسبرطيان اراد اليونيداس ان ينقذها من الموت فسلم كل واحد منها كنابا لحكام اسبرطه فاجاباه اننالم نات لايصال المحاريربل للكفاح والتنال

وهلك من عسكر آكز رسيس عشر ون القا مع اخو ينهلة فاخذ شلو اليونيداس ورفعة مصلوبا ثموجد بعد ذلك بزمن فاخذ اليونان اعضامه و واروها فبرّاصنعوم له ونقشوا على قبره هذا الكلام

ابها المارت في السبيل اذهب الى اسبرطه واخبر باننا متناهنا طوعا لشرائها

واقعة سلمينة سنة ٠ ٨٠ ق م\* دخل اكررسبس من مضيق الترموبيك وبانت سائرالبلاد اليونانية مفتوحة له برا وبحرا وإنضم اليه التساليون وهدوه الطرق السهلة وقادوهالي فوقيك فدكها خرابا ثم دخلوا بيونيا وبها قسم عساكره الى قسمين وإرسل احدها لياتيه بكنوز دلنيس وإلثاني الى مهاجمة انيكة. اما دلنيس فامتنعت على جنود العج وقاومتهم وإرجحتهم بالنشل فان اهلها ثبتواضمن اسوارها وإما الاثينيون فعند ما بلغهم خبرسير الاعاجم اليهم بعثوا بعيالهم وإنقالهمالى تربزينة وايجة وسلمينة ونزل من بقيمن رجالم اله المراكب حسب الوحي ولم ببق في المدينة سوى الشيوخ الذين خالفوا تفسير الوحي وحاصر وإوراه الاشجار. وفي ساعة وصل أرجلائيني وإخبرمجلس الروساء بان الاعاجم حرقول نسيية وبلاطيا ودخلول انيكة وإثينا وحرقوا جميع هياكلها ومساكنها وإستلحموا من بقي فيها من الشيوخ. فجزع روساء العارة الراسية في بوغاز سلينة وفي شطوط اتيكة وكان عدد سفنهم ٢٦ سفينة واراد وا مبارحة ذلك المحل وإلامتناع في غيره ولاح لثمستكل ان اليونان لايستطيعون دفع الاعاجم ولااتخلاص من شرهم الابالالنجاء الى ذلك المحلّ ورأى ان تغريق مرآكبهم بجعلهم في خطر جسيم ويفرضهم عن اخره فجمع سنے مجلس جميع الروساء وطلب اليهم ان يلبثوا في خليج سلمينة ويحاربوا السفن الفارسية فلم يصغ اليه احد فداوم الطلب بلجاجة واشتد الخصاميين الروسا فهالمجلس وغضب اورببا دس القائد الاسبرطي ورفع العصا على تمستكل فاجابه هذا بهدو اضرب ولكن اصغلا اقول. ومع كل هذا انجهد وإلثبات لم يكن تمستكل ليفوزبا جماع الروساء على ما طلبه لولم ننهيأ له وإسطة فعالة وذاك انه بينم كان القواد في خصام ونزاع وقد كادوا ان يقرروا الرجوع كتب الى آكزرسيس سرًا انه من المطيعين له خنيةً وإن اليونان عازمون على الهرب من المخلج فان اثرت انجاز اكحرب فبادر اليهم واجعل السفن من حولم وإمنع مدخل اتخليج وإستلحمهم ثم عاد الى الجلس وإطال المذاكرة بشان أكانواعليه فاصدا بذلك اطالة الوقت ليصلكنابه وبعد هنيهة فدمرجل وطاير

المحادثة وكان هذا الرجل ارستيذس لانه جاز الهارة الفارسية وجاء مخبدًا لاينام وطله فقال المستكل اننا خصان ولكن فلنجمل غيرتنا الوطن نخاص عنا في سبيل انقاذ الوطن. فحتى م تصرفون الوقت سدى بجث ومناقشة الاتعلمون ان الاعادي قد احاطت بكم فاجابه تمستكل انى اعلم بذلك لانه كان بارشادي ثم ادخل ارستيذس الى المجلس فاخبرهم بما فعل الاعاجم فعلموا اذ ذاك ارس لابد لهم من المناء وإثنبات في المدافعة

ولما كان الصباح نهض اليونان ونخوا البوقات من سائر الجهات وانشد وا قصية في مدح الالهة و بعد ذلك صاحوا جمعا قائلين: هلوا ايها اليونان وانقذ وا وطنكم واولادكم ونسائكم وهياكل الهتكم والهة ابائكم. وثارت اذذاك ربح وهجمت المراكب على المراكب وكانت سفن الفرس تبلغ الف سفينة او تزيد فسارت وفي نتلاطم لعلم الموج في لجب المجر لضيق محلها وثنلها غير قادرة على المحركة اما سفن اليونان فكانت خفيفة تنقض كالطيور على سفن الاعادي فتفرق شملها . وكان كررسيس جالسا على اريكته في مكان مرتفع بقرب الشاطي اليشاهد انتصار جيوشه مخاب املة . ولول من مال النصر على الفرس كان الاثينيون وذلك في المجناج الايمن فانهم هجموا على السفن الفينيقية فقتلوا قائدها اربابينياس اخا اكررسيس ولما راه عساكن قتيلاً وقع في قلوبهم المجزع ورجعوا منهزمين فاتبعتم الاساطيل الفارسية هاربة فلحق بهم اليونان بوسعونهم ضربا وطعنا فائرلوا بهم الدمار واغرقوا لم مائتي سفينة ولم ينتدوا من سفنه سوى اربعين سفينة

وقد اشتهر بهذه الوقعة ارتيزة ملكة هاليكرناسة فانه كان بتبها مركب اثيني ولما رات ان لامناص لها من الهلاك الثت نفسها على احدى السغن الفارسية واغرقتها فظن الاثينيون ان سفينتها اثينية فتركوها وإنقضوا على غيرها وكان آكر رسيس قد رايها نحسب المركب الذي اغرقته يونانيا فقال لحشمه ان السباء تحارب اليوممكان الرجال والرجال تجزع كالنساء . ولما عاين انكسار جيشهِ انذهل من هذه المصهة وخاف ان بمنع المتصرون عليه طريق اسها وارسل اليه تمستكل رقيا ثانيا بان المجل بالمسير لان اليونان ساروا في سفنهم ليقطعوا انجسر الذي بناه على الهلسبنطش. فدهم اكررسيس انجزع وإنخلم قلبه خوفا ونهض مسرعا وترك ثلاثا ثه الفسجندي نحت قيادة مردونيوس وإخذ الباقي معه وسار في طريق مكدونية وثراقة وبائناء مسيره هلك كثير من حسكره منهم بنبال التراقيبين ومنهم بانجوع والنظأ والامراض ووصل الى خليج الهلسبنطش بعد خمسة واربعين يوما من مسيره فلم مجد اثراً للجسر الذي كان قد بناه لان الزوايع خريته على ان مراكبه كانت قد وصلت قبله ولينت تنظر قدومه فجلته مع جنوده الى سرديس. وكان اليونان بعد هرب هذا الملك المنتفخ بالخيلاء يتقاسمون الفيائم التي اكتسبوها ويقيمون علائم الانتصار ويوزعون انجوائز لمن اختها من ذوي البسالة واجمعوا على اعطاء انجائزة الاولى ويوزعون انجوائز لمن الحرف في المللاعب الأولمية نهض اجلالاً له عند دخوله وتقال اذ ذاك ان هذا فوق ما اطلبه من المجد ورفعة الثمان وهذه هي اعظم جائزة وكن ان ينالها نحول الشجعان

واقعة بالاطيا وميقالة سنة ٤٧٦ ق م ان مردونيوس اقام مع عساكره في الد الميونان وشتى في نساليا ولما كان الربيع بسف الى الاثينيين اسكندرالمكدوني يعرض عليم الصلح والاتحاد مع الملك الاكبرفاجاب الاثينيون بجسارة . لا يتحد الاثينيون مع الملك الاكبرفاجاب الاثينيون بجسارة . لا يتحد المثنية بنكلون على المنهم وبسالة ابطالم اليونان واعن مجلس اثبنا ان من خابر الاعادي او والاهم يلعن ويرجم . وكارف اهل اسبرطة عرضوا على الاثينيين نقد مم الزاد لعيالم حين التتال فرفضوا ذلك وسالوا بدالا منه المها المياه الامريهيا عساكره ايمنعوا اتبكة خوفا من تدميرها ثالثا اما مردونيوس فلما اعياه الامريهيا لما المجاهة الميونان ثانية فجازفي بيوتيا دون معارض وقدم اثبنا فنزل اهلما الى المراكب لوامنعوا يها فراسلم مردونيوس بالصلح وتوسط ذلك احد اعضاء مجلس السنائي فأ بوا قبول المصاكحة ورجها متوسط الامرمع زوجه و بنيه . وإبطأ اهل اسبرطة فأ بوا قبول المصاكحة ورجها متوسط الامرمع زوجه و بنيه . وإبطأ اهل اسبرطة

بارسال العساكر قاغناظ من ذلك الاثينيون وراسلوه بما يجري وكانوا بحنفلون عبد احدالهم ولم يكن من نهتم انجاد الهونان فجاسم رجل من نهجة وقال لحكام اسبرطة انهما ذا انجدوا الاثينبن يسمل دخولم الى البلو بونيسة فارسلوا ٥٠٠٠ جندي تحت قيادة بوسانياس ومع كل جندي سبعة رجال من الايلوت بالسلاج ولما يلغ مردونوس خبر حضور انجيش الهوناني ترك اتيكة ورجع الى بيوتيا وذلك الان اراضيها سهول تصلح لحركة الخيالة وعسكر في شط نهر اسوبوس الايسر

ولما عساكر الاسعرطيين فداوست سيرها وجازت في برزخ قرنفية و بائناه مسيرها كان ينضم البهاكل من بقي امينا لوطنه وثابتا على عهده و بالا وصل هولاه المحدود الى الوريس انضم اليهم العساكر الاثينيون الذين كانوافي السفن فكان عدد المجيش كله مائة وعشرة الاف جندي وساروا جيعا الى شاطىء نهراسوبوس وعمكر وافي الملول بقرب اربثرة مقابلة لجيش العدو ولبنوافي مراكزه جلة ايام ولم يحر بينهم الأما قل من المناوشات فاراد مردونهوس ان ببعد الهونان عن مراكزهم المنيعة ولذلك بعث خهالته لنهاجهم وتزيم عن المراكز فرحف البها خيالة المهناريين وحده واشتد بينهم التنال فنبت المهناريون مع قلتهم ثم طلبوا اعانة من بوسانياس فنبين هنا المركة قماد دالميناريون بعد الفهنر واشتد التنال وربع الميناريون بعد الفهنر واشتد التنال وربع الميناريون بعد الفهنر واشتد التنال ودارت رحى الموت واستات الابطال وجزع المجبان فتنل في المعركة قائد فرسان وحدارت رحى الموت واستات الابطال وجزع المجبان فتنل في المعركة قائد فرسان وحدارت رحى الموت وطافوا بها في المجيش وكان هذا التائد من اعز الناس عند وحلوها على مركبة وطافوا بها في المجيش وكان هذا التائد من اعز الناس عند اكثررسيس والغرس بعد مردونيوس

وبات اليونان في خطر بيّن وذلك لفند المياه في مراكزهم فترل بوسانياس في الاسبرطيب الحسهل بلاطيا وعسكر قريبا من نبع غرغافية . فلما تيّن مردونيوس تغيير اليونان مراكزه غير نظام جهدو فصار انجيشان متنابلين لا يفصلها عن بعضها سوى مهاه النهر . وشاع في انجيشين ان الالمة انذرت بالوحي ان من يفتح الفتال

ولاً من الجمِثين يُغلب فباتكل من الفريتين يتظر هجوم خصمه اما اليونان فكان من مصلحتهم اطالت هذه الهدنة وذلك لان الذخائر كانت تنفذ اليهم من بلادهم. ومضت عشرة ايام بلاقتال فضجر مردوبيوس وعيل صبره فاوعزالي قواد جيشه ان بنهيا واللقنال بعد يومين نجاه معسكر اليونان ليلاً فارس وطلب مخاطبة التواد فاستدعوه لديهم فقال لهم ان آكز رسيس سيهاجكم بالجنود بعد يوميت فكونوا على دنر وهو غيرمبال بوحي الالهة وقد محضتكم النصح وماوجودي معالفرس الله بالرغم عني فلا تخونوا من جاء لينقذكم من اكبر الاخطار وإني اسكندر ملك مكدونية ( هوغيراسكندر الاكبر)قال هذا ورجع عنهم مسرعا.وفي اليوم المعين أ اغارت خيالة الفرس على نبع غرغافية فخربته ولمأكأن لاسبيل لليونان الى الاستقاء من غيره اضطر وإالى تغيير مراكزهم تحت ذيل الدجي مقتربين من بلاطبا وسارا أقسم من انجيش ما خلاجنود اثينا وإسبرطة فانهم لم يبارحوا اماكنهم قبل النجر ولما اشرقت الشمس نظر الاعاجم فلم يرول اليونان في مراكزهم فسرمردونيوس وظن بانهم هربوا فبارحوا النهرمع جيوشه وسارفي انباعهم بلاترنيب فلنيه الاسبرطيون في سَخُو الجبل فتقاتلوا . اما الاثينيون فكانوا قد تجاوزوا التلول واقتربوا من سهل بلاطيا فجاهمنذ برالاسبرطيبن بهجوم الفرس فرجموا لنجدتهم فلقيهم اليونان الذين انتقضوا على مردونيوس فلم يعد بامكانهم الوصول الى الاسبرطيبن وإما هولام فقاتلوا مع التيجبين وكان عددهم جميعا ثلاثة وخمين الف جندي وقتل وجرح كثيرمن ابطالم على انهم هجموا مستميتين وخاضوا الصفوف واشند التنال وكثر التزال وظهرت شجاعة ابطالم وما زالوا في هجومهم يشرون الرووس ويسلبون النفوس حتى بلغوا مركز مردونيوس ففرقوا رجاله وتتلوه فارتد الفرس ناكصين الى اسوارهم وحاصروا بها فاتبعهم اللقدمونيون على انهم لم يستطيعوا اقتحام الاسوار واضطروا ان ينتظروا قدوم الاثينيين الذين غلبوا اعداهم وجاموا لنجنة احلافهم مسرعين فهجموا على الاسواروكانت هنالك وقعة شدينة قتل بهاكثير من الفريقين أ ثم اعاد اليونان الهجوم ببسالة غريبة فاقتحموا الاسوار وغلبوا الفرس عليها وإستلجموا الكثير منهم وقال هيرود وطس انه لم يبق من الثلاثاية الف غير ثلاثين الغاهذا ما خلا المجنود الذين كانوا مع ارطباز وعدده ١٠٠ الفا فانهم وصلوا بعد انتصار اليونان ولما عابنوا ما حل باصحابهم هربوا إلى ثراقة اما اليونان فقد هلك من المجدوده القليل فقتل من الاسبرطيبن ٩١ ومن التيجيبن ١٦ ومن الاثينيبن ٥٢ واما بقية المجنود اليونانية فقد تا خرث عن القتال لبعد مراكزها ولذلك سلمت من فقد الرجال واما الفرسان الميغاريون فقد هلك منهم ٢٠٠ فارس وذلك لان خيالة الطيوبيبن دهتهم بفتة في السهل

وتنازع الاسبرطيون والاثينيون جائزة الانتصار وسبب ذلك هياجا بينهم وكاد ان بغضي بهم الخصام الى المحاربة فاجع اليونان بعد ذلك على مخ المجائزة الملاثيبن وصادق بوزنياس وارستيدس على ذلك وها رئيسا الفريقين المتنازعين وقرر بعد ذلك ارستيدس ما باتي ان اليونان كافة بجب ان يتعاهدوا على الذبّ عن الوطن و يهيثوا عشرة الاف جندي وإلف فارس ومائة سفينة و يرسل كل فريق قتلوا في هذه المحروب به المحالة أشهر لحضور احتفال الذبائح تذكارًا للذين قتلوا في هذه المحروب وإن تجري في بلاطيا من كل خمس سنين العابا نسى العاب المحربة وإن يقدم البلاطيون ذبائح ونذورًا لحفظ بلاد اليونان من هجوم العدى وإن كامة تعتبر مقدسة و يبنى في ساحتها مذبح لتقديم الذبائح فتم ذلك جميعه وغنم اليونان اموالا كثيرة من الفرس وخصوا بالالحة عشرها و بيوزنياس العشر الاخر اليونان اموالا كثيرة من الفرس وخصوا بالالحة عشرها وبيوزنياس العشر الاخر والمناس وبعد ذلك مقبرة المنتصرين وجعلوا عليها حرسا من البلاطيين و بعد ذلك باحد عشر يوما سارت المجوش اليونانية الى ثيوة لحاربها المنات جيوش الفرس وانجدتهم فاحاطوا باسوارها وطلبول تسليم من كان اصل الخيانة فسلموه إياهم وقتلوه في قرنئية

ميكال سنة ٤٧٩ \* ووافق يومانتصار اليونان في بلاطيا انتصار عارتهم المجرية في ميكال على شطوط اسيا وهي الثي انبعت سفن الاعاجم التي حملت بقايا جنود اكررسيس ونال الاثينيون بهذا الانتصار عظيم المنخار لانهم انفردوا وحدهم فيه اذكان الاسبرطيون ضلوا عن الطريق حين قصدوا منع الاعدام البنيازها وهكذا تم للاعدام العدامي وزاد على ذلك ان ساروا باتباعم الى بلا دهم وكانهم استوليل بهذا الانتصار على سائر بحر ايجة فقد توضح انهم في اقل من سنة حاربوا وانتصروا في سلمين وبلاطيا وميكال وبعد ان كانوا محاربين باتوا محاربين واصبحوا طالبين بعد ان كانوا مطلوبين وبات في بلادهم مدفن عظمة اسيا فانهم ذللوها لان جنود اسيا وهلا عيام مقع شعب قليل العدد على انه كان سلاحه المعرفة ومن احلافه حب الوطن ومن انصاره الحرية

## الزمن|الرابع النصل النامن

من انتها حرب الفرس حمى هدنة الثلاثين من سنة 124 الى 240 . بعد اثنينا و يونان اسيا سنة 420 . يجد اثنينا و يونان اسيا سنة 420 . توطيد المجمهورية في اثنيا . موت ارستيدس . و يوسانياس و فيستكل - فكر قبمون وانتصارته قرب نهرا يقريدون سنة 71 كل . فتتاج ساموس . حرب مسينية الثالثة . منفى قيمون . حرب ميغارة . تدميرا يجيئة . نكبة الاثينيين في مصر . رجوع قيمون و وموته سنة 25 كل الغتن في المونان . ضعف مطوة الاثينيين البرية

مجد اثينا . ثمستكل بيرة \*ان انتصارات اليونان في الحروب السالفة كالتهم بالنفار على انه كالم بيرة الشعوب النفاذ كالتهم وهو شعب اثينا فان الاثينيين انتصر وا بلا مشارك في مراثون وسلمنية واختص بهم وحده نقريبا انتصار ميقالة وشاركوا بانتصار بلاطيا ولم يكن غيرهم من الشعوب جديرا بان يذكر عظاوه معملتيا دس وارستيد س وتستكل وقد بان لنا ما اجراه هذا الاغير خدمة لوطنه ولبلاد اليونان كافة وقد خدم وطنه بعد انكسار الاعاج خدمات مهة وفيان اليونان تجوا من الغرس ولكن مدينه اثينا بانت في

اثنا دلك خربة مندثرة ولم ينج بها من الخراب الأسورها المنيع فاراد صاسبرطه ان تنفرد بالمناعة بين بلاد اليونان وارتأى اهلها انلاتحصن مدينة خارجبيلوبونيسة متعللينانه اذاعاد البرابرة ثانية يتنعون فيالبلاد انحصينة اذا استولوا عليها وينخذونها مساكن لعساكرهم وماكان ذلك الأليجعلوا اثينادون بلدتهم مناعة فيقضون منها المراد وكان الاثينيون غير قابلين بما قالة الاسبرطيون فاراد تمستكل ان يخيب امال الاسبرطيين فمنع اليونان من بناه بيت واحد قبل رة السور وتحصينه وإشغل بالبنا سائر الشعب فباشر واالبناء باحجار المقابر وإعية الهياكل وتماثيل الابطال والالحة وماتيسرمن احجار كبيرة متينة وجرى البناء بسرعة غرببة فنظراهل ايجينة الى ما يصنعه الاثينيون ولوعز وليذلك الى اسبرطه فارسل حكاما نه إبا الى اثنا لتستخبر عن سبب بناء السوروانة مخالف للمود فاشغلم تمستكل بالكلام عرب الموادعة وقال لمم انًا برسل الى اسبرطة نوابا السخابرة مع حكومتها على ان الاسوار لم نكن بعد نجزت حسب المطلوب فرأى تمستكل ان يسير بنفسه وقبل ذهابه امر بمداومة العمل بكل سرعة وسار الى اسبرطة بجواب من حكومة اثينا وكان يسير الهويناه ولما وصل الىاسبرطة لم يدخل المجلس ولإطلب مقابلة القضاة فتعجبوا من ذلك واستخبروه عن السبب فاجابهم انه يتظرقدوم رفاقه الذين اعينوا بشاغل لا يعلمهُ وقا ل انهُ يقابلهم عند قدومهم وكان في اثناء ذلك الاثينيون مهتمين ببناء السوررجالا ونساء ومعم الاطفال والشيوخ وتواصلت الاخبار بذلك الي اهل اسبرطة فاستدعوا تمستكل وإنكروا عليه ذلك فانكره وسالمم ان يبعثوا بعض القضاة بالتحنيق الياثينا وكتسهالي الاثينيين سرًا بان بقبضوا على القضاة ويجعلوهم رهائن عندهم لحين رجوعه ولما تأكدنجاز الاسوار وصلاحتها للامتناع بها دخل مجلس الاسبرطيبن وقا ل لم مجرآة. ان الاثينيين عندما بارحوا مدينتهم ونزلوا الى سفنهم لم يستشيروكم وعليه فيا هم بحناجين الى اشارتكم الان وما اعتراضكم اياهم الاَّ بغي وما قصدكم الأاضعاف قوتهم وإبادة سلطتهم فأن شئتم فابعثول نوابًا من بكم لنوافقهم بالاتصاف والعدالة وإننا نثبت انّا قادرون على معرفة ما تستدعيه

مصلحة اليونان العمومية فعلم الاسبرطيون اذ ذاكانة خادعهم علىانهم كظموا الغيظ وإجابول ان رائهم لم يكن الأً لمراعاة المصلحة العمومية ولو ارادت اثينا ان تجله على خلاف موضوع وعاد تمستكل الحاثينا مسرورًا بنجاج مسعاه . وكان من مذهب تمستكل ان كل على جأئز بشرط ان يكون منيدًا للوطن ثم اظهر براعنه بما عزم عليه من جعل اثينا اعظم جمورية في اليونان وشرع بعد رجوعه في عمل اخر عظم وهو بناه ميناه لمراكب الاثبنيين لان جون فلاركان صغيرًا وغيرامين كفاية وكان قريبا منه جون اخر اوفرانساعا منه وهو جون البيرة فبناه نمستكل وجعل فيه الميناءمع الترسانة وحواصل اكخشب ثم رغب في ان يزيد ميناءه مناعة فبني حوله سورًا مرتفعًا ومنيعًا بلغ طوله 1 اكيلومترًا وكان يجري في عرضه عربتان وبناه باحجاركبيرة مرتبطة ببعضها باكحديد ولم يعدعليه غيروصلسور الميناء باسوار المدينة فطارح قيمون وبيركلس هذا المقصد وهما اللذان اجرياه فمأ بعد وإراد ان يزبد كان المدينة نجعل ابناه وطنه يعدون الغرباه بالمنافع والمساعدة ان لحقول بمدينتهم وعلى انخصوص الفعلة الذبن يلحقون بها للامتهان فاجرى الاثينيو يما للمره بوونا لممن ذلك عظيم فائنة لان الغرباء نقاطروا افواجا الي مديننهم فاصجت بزمن قليل كثيرة السكان وبات بامكان اهلها ارسال نزالات لبناء المدن وإقامة المستعرات في جهات الارض وساعدها ذلك اي مساعة على نشر سلطتها

بوسانياس واتحاد الاثينيين ويونان اسياً \* لمامض عام على وقعة ميقالة هيّا اليونان خسين سفينة منها ثلاثون اثينية وعشرون بيلو بونيسية وكان على الاولى ارستيدس وقيمون ابناً ملتيادس وعلى اثنائية بوسانياس الملك فساروا الى قبرص واجلوا عنها الكثير من الفرس ثم ساروا الى الهلسبطش فلكول بيزنطية واسر بوسانياس كثيرًا من الفرس بها واستغرق فكن المجد والغنى فنسي ان متصر بلاطيا لايزال ملك اسبرطة وهو محوظ من القضاة ووجد اسراه سبيلاً الى اغرائه بالموعود فجملها يجدملوك الفرس وثروتهم وبذخهم وترفهم وملذاتهم

وتسلطهم المطلق على رعيتهم فمال بوسانياس المتكبر الي هذه اكحال ورغب فيهااذ قابلها بشرائع اسبرطة العادلة وكان في الاسراء رجل من اربتريا خان وطنه ولحق بأكزرسيس فاقطعة اربعمدنعظية فاخبر بذلك بوسانياس وقال لذاذاكارن الملك الأكبر اقطعني اربع مدن لخدمة يسيرة فياذا عساه يقطعك ان انت سلمتة بلاد اليونان فانخدع بوسانياس وجال فكره في محبوحة الامال وإنقذ الاسراء وتوصل بواسطتهم الىمراسلة آكزرسيس سرا وسألة المصاهرة باحدى بناته ووعده إن ينقه بها لقدمونية ولما ظن انة صار صهر الملك الاكبر خلع اثوابه اليونانية ولبس الاثواب الفارسية مفاخرابها وإشتراها بمال العجم واستعمل على حراسنه قوما من الماديبن والمصريبن وتناسى نةحاكم شعبحرٌ وعامل احلاقه البيلوبونيسيبن معاملة قاسية فاغناظوا من ذلك وعاد عنه رجال ايجينة الى البيلو بونيسة اما الباقون فسلموازمام الرباسة للاثينين وباتوانحت قيادة ارسيدس وقبمون ولما علم اهل اسبرطة بماجريوان الرياسة تحولتعنهم الياهل اثينا كتبوا اليبوسانياس بالرجوع الى اسبرطة وإقامة نائب عنه في فيادة الجيوش التحن فابي هولاه الآان يحلوا الرياسة في الاثينيهن وهكذا انتفلت الرياسة من اسبرطة الى اثبنا فغضب الاسبرطيون من ذلك وعزموا على استرجاع الرياسة ولو انجاهم ذلك الي تجريد السلاح لكنهم في اثناء ذلك ابلغوا ارث ملكهم الثاني ليوتيخيذوس الذي بعثوه الى ثساليا لطرد الأيذيبن وغيرهمن احلاف اكزرسيس صانعة الغرس وقبل رشام فارتبك الثيوخ من ذلك وعاينوا النساد المتناوح في مدبنه لكورغةذات الشراتع السدية وإبارت احد القضاة مقدار اكخطر الذي يتهدد اسبرطة بسبب ارسال جنودها الى انخارج ملاحظا بذلك خداع الفرس ورشام . اما ارستبدسُ فانهُ تمكن بحكمته من احجلاب محالفة المتحدين وبونان اسيا وعرض عليهم ابرام انحاد بقصدالدفاع عن الوطن فاجابوه جيعاالي ذلك وعهدوا اليه نظم شروط الاتحاد واجمعواعلي ان يونان اسيا وانجزائر يولفون انحاكا ويخابرون بذلك جمية اهلية تنظم وثقيم بدلوس في هيكل ابولون ويكون لاهل اثينا ادازة الاعمال اكعربية بشرط

ان تعافظ كل مدينة على استقلالها وحكومتها الداخلية وإنه لا بلتزم فريق من المتعدين باسعاف الوطن الآبارجال والسفن والمال كما يقرر ذلك المجلس العمومي وعهد الى ارستيدس نظم هذا القرار لانه اصبح وقتئذ بجري المدل ليس فقط في اثينا بل وفي سائر اليونان فسار وطاف المدن البرية والمجزاء رفعل مقدار دخل كل منها وقويها وثروتها ونظم على ذلك سانا بما على كل من المدن ان تبذلة فيلغ المطلوب في كل سنة ٤٠٠ وزنة وفي تعادل ٢٠٠٠٠ اغرش فجمعت هذه النقود وحفظت في كل سنة ١٠٠ وزنة وفي تعادل ٢٠٠٠ اغرش فجمعت هذه النقود وحفظت في كل سنة ما يونان وسلم اليونان الى ارستيدس حفظ هذا المال محفظه بامانة لى نظير لها حتى زمن موته فلاح لليونان بعن انه لا يلائهم تسلم هذا المال الألم جل اثنى وهكذا اشتهر الاتينيون با لفضائل بول سطة ارستيدس

توطيد المجمهورية في الينا \* ان ارستيدس آراد في اخرايامه توطيد حكومة جمورية فجعل الوظائف مباحة لكل من يستفها من الخاص والعام ولم بحاش الاراخنة من ذلك والفي الامتيازات التي كانت لاهل الدرجة الرفيعة والزم اهل الدرجة الرابعة بدفع الضرائف ولم يكن يدفعها احدمتم على انه اباحم حتى نوال الوظائف بالاستحفاق وكانوا عرومين منها وهكذا صارت حكومة اثينا جهورية محضة وقال هيرودوطس عن تلك المكومة ما معناه لاشيء اجل من لقب هن المكومة لائه يراد بها المساوة والماج لكل فرد من افراد الشعب بالمشاركة في المفاوضة بما يتعلق بالمصلحة المجومية اما الاعمال فكانت بهد اناس يتخبم المجهور وم المستولون بالاحكام والمطالبون بانفاذها وإما سبب انشاء هذه المحكومة سية اليونان فالحرب الملادية

مومت ارستيدس و بومانياس وتمستكل \* قد اظهر التاريخ فضل ارستيدس وشهرته التي اكسبته لتساد على انهٔ لايرى بوتفصيل موته ولاتحديد زمانه ومكانه وسبته وقبل فيه بعد موتو مات مرتويا من الشرف ومستكملاً للعمر بعد ان قام منة طويلة بادارة المالية ولم يترك من المال ما يكني لتجهيز جنازته وكان

يماني النقر في حياته وكان من ذوي قرابته رجل يسمىكلياس ذو غنى وإفر فلامه اليونان لائة لا يعطي شيئامن ثروته لارستيدس ليستعين به على حاله وإنهموه بالمجل الذميم وقالوا ان مخلة ذنب يستوجب العقاب فانكر ارشيدس ذلك عليم قائلاً ان الانسان اذا كان دخله يزيد عن خرجه يتيلل بالله وينشغل خاطره . واضطرت المحكومة الى تأ دية مصارف جنازته وجهاز بناته وإن تعين لسلالته من بعث معاشات وذلك من المال العمومي

اما بوسانياس فلما اوعز اليهمجلس اسبرطة بالرجوع عاد وتمكن بوإسطة الرشى من اكتساب معاضة الجلس فسامحوه على انهم منعوه من مبارحة اسبرطة فبقي على ثلك الحال منة ثم هرب ولحق ببزنطية ليتمكن من مخابرة الفرس بمقاصع فساله الاسبرطيون الرجوع ثانيةً فرجع متكلاً على اموإله نحبسوه ولكنة تمكن من انتاذ نفسه اذ لم بجد من يثبت خيانته وعاد الىدسائسةِ وعلم الاسبرطيون انهُ كان يسعى بان يثيرالعبيد ليسقطوا حكومة القضاة فينفرد بالسلطة وككن حيثارك النظام الاسبرطي لم يكن بقبل شهادة الموالي على اسيادهمنجا ولم نثبت جريته وإخيرًا تأكد الاسبرطيون خيانته وخداعه وذلك انةكان يستخدم جماعة بالرسالة اليارطباني حاكم بيزنطية فاعطى يوما مااحده تحريرًا الى ارطباز المذكور وإمره بالاسراع في المسير وكان قد لاح للرسول ان كل من كان يرسلهُ بوسانياس لم يكن يرجع بعد إرسالته فارتاب بسلامة هذه الرحلة وخاف العاقبة ففض الرسالة وقراها فعثريها على عبارة بحض بها بوسانياس ارطباز على اعدام الرسول كالعاده فعدل عن السفر وسارالي القضاة فاعطاهم الكتاب فتلوه وإمروة ان يخنبي في هيكل ويظهر الخوف لمخا لنتهِ امرسين ولما بلغ بوسانياس ان رسوله لم يذهب وإنهُ في الهيكل سار اليه وإمره بالذهاب سريعا لايصال الرسالة وكان القضاة محتجين في الميكل فسمعوا إباذانهم حديث الملك وتأكدوإ خيانته ومخابرته الاعاج ضد وطنه فتقدموا للقبض عليه فلا تبين الخطر ولاح لهُ ماصموا عليه من مقاصته تنفباً خمر في الهيكل وإمتنع هنا لك في حيمنير وة فلم يجمرا القضاة على الدخول الى الهيكل وإخراجه منه وإضطروا

ان يخرجوا منه وإغلقوا حيع ابوابه وتركوا انخائن يموث جوعا ووضعت امه انحجر الاول في سدُّ الابواب وقبل ان يقضي عليه اخرجوه من الهيكل كي لاتدنس جنته ُذاك الحل المقدس وبعد ذلك اطلع القضاة على او راقه ورساتله ونبينول الخطر الملم ووجدوا بين اوراقه رسالات الى تمستكل بشان نسليم بلاد اليونان الى الأعاجم فقدموا بذلك تقاريرالي حكومة اثينا وإنهموا تمستكل بمشاركة ملكهم الخاثن ولذلك فر تمسنكل ولحق ببلاد الاعاجم وكان مدوحا سفي وطنه على انهم كانوا يكرهون منه ذكرفضائله وخدمانه انجزبلة وقد بني فيكلآ لالهة النصح واصطنع لننسه تثالاً وضعهُ في الميكل فامتعض لذلك كثير من الدينان وقالوافيه انه لم يكن يملك قبل ولايته سوى ثلاث و زنات وإنه صار يملك اكثر من ما ثة و زنة. وقد لقى من العنا ما حملة لارسنيدس وانهم بمشاركة بوسانياس نحكموا عليه بالنفي عشر سنين بولسطة الاستراسيم فهرب الى ارغوس سنة ٤٧١ فاقتبله اهلها ينرحاب ولمَّا علموا انَّه من المشاركين لبوسانياس هرب الى قرقيرة ومنهـا الى ايبرة ولحق بالملك ادامات سلطان الموليسيين وكان لهذا الملك قبل تمستكل وْرْ فْلِمَا وْصِلْ تْمُسْتَكُلْ الْيَ الْمُدْيِنَةُ عَلْمُ الْسِ الْمُلْكُ هَانُبُ فَتْرِلْ فِي قَصِيهِ لِمَا عَاد المللك وجد تمستكل لاجثا الى احد ولاه فشفع بوابنه فعفا عنةوحن اليه شفقة وإذمه وجهزم للسيرالي أسيا سنة ٦٦٤ فسار اليها ووصل الى قصر شوسن عنيب موت الملك آكزرسيس ودخل على خلفه وقال لةانا هوثمستكل الذي سبب لكم اضرارًا جسيمة وقد جثتكم لاعوض عليكم ما خسرنموه بسببي. ثمادعى بتقديم خدمات لاكزرسيس عند ماكان يحارب اليونان واستمل سنةواحك ليتعلم لغة الغرس فيكون قادرًا على النهم والتفهم بلا وإسطة فتيجب الملك من جرات يو واجابه الى ما اراد إبسر ورواقطعه ثلاث مدن في اسيا الصغرى. وفي خبر موته افوال فمن الناس من بقول انه سم نفسه کی لا یطبع ملك الغربس و پخورپ وطنه وقال اخرون انهٔ مات مريضاً وقبل ان عظامه نقلت سرًّا إلى اثبناً

قيمون وإنتصاراته قرب يهر ايفريميدون سنة ٦٤٦ ق م وإفنتاحه ثاسوس \* قيمون موابن ملتياذس. لم يكن في درجة من الفصاحة تكتسم التفات الشعب في الاجماعات العمومية بيدانة كان عارفا بسهاسة انحرب وكريما تحه العساكر وهذا ما استجلب له اعتبار الشعب وكان حرًا في تصرفه مهذب الاخلاق واشتهر بماضدته راي تمستكل حين هجوم الاعاجم على البلاد وببسالته في وقعة سلمينة وكازارستيدس يدربه فيفنون السياسة ويعله العلوموالمعارف وعند ما جعلوہ حاکما فتح ابواب جنانہ لمن\راد الدخول وکان بقری الضيوف فے متراه وكان يبذل للفقراء المال والكساء في مروره بهم ومجملها لبعض مواليه وكان بحب انحرب وبرغب في اخذ الثار موس الفرس الذين حرفوا اثينا وإجرى في اليمنان خدمات عظيمة وهياً سنة ٤٧٦غجر يدتين وإفتتح بهما على الفرس ايون من بلاد نرافة وكان بها عامل بسمي بوجيس فلما عجزعرب الامتناع احرق المدينة فتلف هو واولاده ونسائ وسكانها وذلك كي لايسلم الى اليونان. وإني فتح هذا البلد بفوائد لليونان وذلك لانة كان متسع الضواحي فاسكن بوالاثينيون فقراءهم وكان مركز البلد بحريا وذا اهمية حربية وهو واقع على مصب بهرستريمون. وافتتح جزيرة سكيروس وبواسطة مذا الفتح استاصل من المجر القرصان وبعث الاثينيون الى هذه اكبريرة نزأتة اثبنية فكانت اول حلقة لسلسلة جزائرها الطويلة في شالي بجرايجة . أوادعي قيمون انة وجد في هذه الجزيرة عظام طيسة فجليها الي اثينا وإستقبلها اهلها باحنفال وإحترام لامزيد عليها ووضعت في هيكل تكرس للبطل الذي زعموانه خص ذاته لمحاماة المساكين وهكذا استبد الاثينيور ﴿ وَالْحِدْ عَلِّي الْفُرْسِ وَصَانُواْ الامنية في المجار. ولكن استبداده بالمجد ولدّ فيهم المجورعلي معاهديهم الذبن كانوا يتاخرون عن نادية ما ترتب عليم وقد ابطأت مدينتان عرب اداء المرتب نحاصروها وافتتحوها وجعلوها تحت طاعتهم فاغناظ من ذلك المعاهدون على انهم لم يتجرا ول على اخلاف معاهنة ديلوس التي ابرمها ارسنيدس فسألول الاثينيين

إنحرًا وإحدًا وهوان بزيدوا مرتب المال بدلاً من نقديم البنود والسفن. فاجابه قبمونالى ذلك واصبح الاثينبور اهل انحرب وإصحاب المخروالجد وبعكسهم المعاهدون فانهم اضاعوا ملكة البسالة فتركوا المحاماة عن حفوقهم وسقطوا من درجة معامدين الى درجة خراجيبن وهذا الذي سبب بعد ذلك وقوع فتنة عظيمة بين الساقطين الىحال الرق والصاعدين الى درجة السيادة افضت الى حرب البيلوبونيسة الهائلة . فاغتنم الاثينيون الفرصة وهياوا مائتي سفينة اثينية ومائة من سفن المعاهدين وجعلوا عليها حميما قيمورن فسارفيها الى قاريا وليكيا وشب الثورة في كل مدنها اليونانية وجلاعنها العساكر الفارسية. وكان عندمصب نهرا يفريميدون مائة سفينة للفرس تتظرنجن تمانين سفينة فينيقية فهاجها قيموث واغرق الكثيرمنها وغنم الباقي ثم نزل الى الشاطي وكان في القرب منه معسكر جنود فارسية فالبس بعض جنوده البسة اسراه وتمكن بهني الحيلة من الدخول في معسكرهم ودهمم هكذا فانخلعت قلوبهم جزعا وتشتت شلهم ورجعالي مراكبه ثماتي السنن الفينيتية فاتلفها باسرها . ونشطه هذا النجاج فهاج ثراقة وطرد منها الفرس فاستدعاه اهل اثينا بداعي خلاف حصل ما بينهم وبين اهل ثاسوس على مه ادن الذهب الموجودة بقرب المكان الذي اخذته من العج على مصب نهر ستريون فرجع وحاصرا لمدينة المذكورة ثلاث سنوات لان اهلما استنجدوا بالاسبرطيبن الذبن كانوابجسدون اثينا على مجدها فوهدتهم بالمساعة ولكنما لم نتمكن من ايفاء وعدها اذ دهمتها زازلة مريعة خربت لاكونيا وإهلكت عشرين الفامن السكان حتى أن اسبرطة نفسها لم يسلم بها سوى ستة مساكن

حرب مسينيا الثالثة ومنفى قيمون سنة ٤٦١ ق م. وحرب ميغارة وخواب أيجينة \* اتحد الايلوت مع المسينين بعد حادثة الزلزلة وزحفها لمحاربة الاسبرطيين ليخلصوا ماهم فيه من الهؤان والمذلة ولهما الملك ارخيفاموس فجمع سريعا الجيوش فجزع الايلوت وتفرقوا الاالشجعان منهم قائهم تبعيا المسينين الى

مِيلَ ايثومة وامتنعوا هناك وهكذا عُبِيت حرب ثالثة مع المسينوبن سنة ٤٦٤ ودامت شرسنين وانتصر وا بها مرارًا وهذا الذي منع اسبرطة من انجاد سكان ثاسوس الذين اضطر وااخيرا الى قبول ما اشترطه عليهمالا ثينيون وهوهدم اسوارمدينتم ونسلم سغنهم والتخلى من اراضيها البرية ومعادنها الذهبية وهفعجزية وضريبة سيفح كل سنة وذلك سنة ٦٢ ؛ وباثناء ذلك هجم الترانيون على الترالات التي بعثنها اثبنا الى قرب مصب بهرستريمون وإبادوهم باسرهم فارسل الاثينيون الى قيمون ان يعاقبهم على ذلك فسار الميهم ولم يظفر بهم لاسباب وموانع نحنق الاثينيون واتهموم بالخيانة والازنشاء من ملك المكدونيبن وحكم عليه بدفع خمسين وزنة ضربية . وكان قيمون بحب فضائل الاسبرطيهن الحرية ونظامهم ولفرط حبه اياهمسي احد ولك باسم بلادهم لندمونيوس ولم يخف غضب الاثينيين وهوعالم بما بين الشعبين من الاضغان ولما عجزاهل اسبرطة عن اخضاع المسينيين استنجدول بالاثينيين فخطب افيالطس المشهور صاحب بريكلس في محل الاجتماع قاتلاً انه لا ينبغيان ننجد المدينة الباغية بل علينا ان نسعي تخريبها وإن نطأ بارجلنا كبرياحها فضاده قيمون وبرهن للشعب اين انجادها وإجب وإغرى الاثينين على ارسال نجنة لما خيأ واجيشا وجعلوه تليه فساروطال انحصار بلافاتة فظن الاسبرطيونان الاثبنيين بخادعونهم فرفضوانجدتهم وإرجعوا قيمون فعاد بالخيبة الى اثبنا فامتعض لذلك الاثينيون وإنحدوا مع ارغوس عدوة الاسبرطيبن وكان قيمون يحاول المحاماة عنهم فهاج الشعب ضده وقاصه كبير الفضاة بنفس التصاص الذي سببه اله تُستكل وموانه حكم عليهم بزيادة الاصوات بالني عشرسنين وذلك سنة 31 ولم يجعل نفي قيمون تأثيرًا في همة الاثينيين ولاعاق انتصاراتهم فانهم ارسلوا ماثتي سفينة الى قبرص لطرد من بقي بها من الفرس ( وذلك لانها ضنت اجلاء الفرس عن البلاد اليونانية )ثم انجدت المصريين على طرد الفرس من بلادهم وفي اثناء ذلك شبت حرب في الهونان وسببها ان اهل قرنثية وايجينة وإيذورة انحدوا وهاجموا ميغارة فالفت اذ ذاك اثيناجيشا جديدًا وبعثته لمحاربتهم فانتصر عساكر اثينا

بوقعتين سنة ٤٥٧ ومرت ذلك تجت حرب البيلو بونيسة الاولى وفي ذلك الحي<sup>ن</sup> أرسل ارتكز رسهس ملك فارس الى اهل اسبرطة يحتهم على الانضام اليه لغز ف الاثينين في البيلوبونيسة وبعث اليهربنقود فلم يكن بامكائ الاسبرطيبن اجابته لانشغالم عمجرب المسينيين علىانهم حفظوا الذهب لوقت اخروعند ما بلغمذا اكنبر بريكلس الذي خلف قيمون كما سنذكره با درالي رفع الاسوار وخصينها . وكان اغنياه اثينا على غير رضى من نظام حكومتهم انجمهوري فارسلوا سرّا الى اسبرطةان نبعث اليم عماكراسبرطيبن كانوافي يونيانجاه العماكر وصاروا الىحدود اتيكة قرب مدينة طناغرا فلقيم عساكر اثينا وجرت بينهم وقعة مريعةامتاز بها بريكلس أببسالته وكان قيمون بالفرب من مركز القنال ومعه نحوماثة من اصحابه فسأل الاثينيهن ان يتبلوه محاربا معهم فابول وإتهموه بانخيانة فامر اصحابه بالشجوم وحملهم سلاحه فهجموا مستميتين فقتلواعن اخرهم اما الاسبرطيون فانهم انتصروا وذلك بسبب خيانة الثساليبن على ان انتصارهم لم يجدهم من النفع الارجوعهم بطربق البرزخ وذلك سنةً ٥٥٤قم. وبعد اشهر قليلة اجبر الاثينيون اهل الجينة أن يسلموهم سفنهم ويهدموا قلاع مدينتهم ويدفعوا انجزية وهكذا اخني الاثينيون أنكساره بانتصاره في بيوتيا وصار لهم شان وهيبة عند اعدائهم وككنسبوا موالاة اصحابهم وفي السنة التالية ارسلوا عارة بحرية الى جيلبونة ميناه اسبرطة فاحرقتها وإرصلت الاهانة الى قرنثية في وسط خليجها وغلبت السكيونيين وإستولت على نوبنطة حينئذ انتصر الاسبرطيون على المسبنيهنوتم لهولاء بجسب الشروط ان يخرجوا من البلاد فلحقول بالاثينيين وإسكنوهم مدينة نوبقطة

نكبة الاثينيين في مصر. رجوع قيمون وموته سنة ٩ ٤٤ ق م \* وقد خفضت هذه الانتصارات من خسارة الاثينيين في مصر لانهم كانوا قد بعثوا جيشا في خمسين سفينة لمساعدة المصربين على الغرس فملك انجيش باسره واصبوا بعد ذلك ببلايا اخرى ذكرتهم بالرئيس الذي لم يجنه الانتصار قطفيعنوا يطلبونه من منفاه وكان خصمة بريكلس اشده رغبة في احضاره وذلك سنة ٥٢ فهاد واستلم زمام المحكومة وتمكن من حادنة الاسبرطيبن من خس سنين وذلك سنة ٥٢ ق م ولما تم لد ذلك هيأ ما ثني سفينة وقصد قبرص وحاصر مدينة كينيوم ( في الملاّحة الان ) فداهه هنالك الموت سنة ٤٤ فاحنلل اصحابه جنازته وحملوا جته حسب وصبته الى اثبنا وفي اثنا رجوعم دهمتم عارة كبيرة قينيقية وفارسية فانتصر عليم الاثبنيوت قبالله سلمينة بقبرص وفي النهار نفسه نزلوا الى الشاطئ والتقول هنالك يا مجبوش المجبية الذين كانوا بتنظرونهم فاغاروا عليهم واوقعوا بهم وكانت هناك يا مجبوش المجبية الذين كانوا بتنظرونهم فاغاروا عليهم واوقعوا بهم وكانت ها الموقعة اخر وقائع محاربة الفرس وتم الاثبنا الائتخار باحث ابرمت مع الفرس المعامدي ويكون سكانها مستفاين ثانيا ان يكون بحرائجة لليونان وإنه الامجن ألما المستدى ويكون سكانها مستفاين ثانيا ان يكون بحرائجة لليونان وإنه الامجن الفرس ان يسيروا في الجر الاسود الى سواحل بفيليا وإن تبعد جنوده هن تلك المؤس وسلامانة وعينهم عليهم النوس والالاعانة رعينهم عليهم النوس ولالاعانة رعينهم عليهم النوس ولالاعانة رعينهم عليهم النوس والمولية الذلك اب الابتعرضول المقاومة النوس ولالاعانة رعينهم عليهم النوس ولالاعانة وعينهم عليهم النوس ولالاعانة وعينهم عليهم الولية المؤلمة النوس ولالاعانة وعينهم عليهم النوس ولالاعانة وعينهم عليهم المورسة والمورسة في المؤلمة الم

الفتن في الميونان . ضعف سطوة الاثينيين البرية \* لما انتهى المحروب المادية جرى بين كثير من مدن اليونان قلاقل واضطرابات بشار انواع المحكومة فمنهم من عضد المجمهورية ومنهم من رغب في الملكية ثم جرت بين جزين اوبة واثينا سبها ان سكان مدينة من او به او قفوا سفينة اثينية و ذبحوا من كان فيها فبعث اثينا خسة الاف مفاتل تحت قيادة بر يكلس فقاص المعتد بن منهم وطرد بعض المجار الاغنياء واخذ من سكان مدينة هسطه ارضهم واعطاها لفقراء الاثينيين وجرت حرب بين اثينا واسبرطة كانت الدائرة بها على الاثينيين فاضطر واان يتركوا كلما غنوه من المدن الداخلية ولم يبق لهم سوى جزيرة اوبة فاضطر وان يتركوا كلما غنوه من المدن الداخلية ولم يبق لهم سوى جزيرة اوبة وكانوا يستمدون منها قوتهم والجينة التي كانت واسطة لم مجافظون بها على بلادم في الميلوبونيسة وفي سنة و 23 جرت هدنة بين الفريقين الى ثلاثين سنة ولم ببق

## لاثينا غيرسطوتها الجربة

## الغصل التاسع

عظة اثينا بعد اتحروب المادية وحال الصناعة والننون بها بريكلس ـ سلطنة اثينا ـ التحدون والمستعرات ـ حال الصناعة والفنون ـ

بريكلس، ولد بريكلس سنة ٤٩٤ ق م وكان ابن اكزيتيب نغلب على الفرس في وقعة ميقالة وكان ذا فطنة وذكاء قرأ على اشهر إسانيذ عصره العلوم المعروفة وقتئذ وإخذ عنهم المبدأ الذي لاشئ اصعب منه مع وجوبه وهو ان يتمالك ننسه وكان متأنيًا حكما بما بجريه يتبصر بالاموروقال بلوترك انه لم بكن ينف في المنبر ليخطب ما لم يبتهل الى الالهة ان يعرب عن فكرَّ بدون ان يلفظ كلمة لاازرم لها وكان فصيحا طويل الباع في انجدال وقال عنه احداخصامه ـ انني لوالنيته على الارض وإنا فوقه ببرهن اذا شاء انه لم يغلب ويقنع من براه وكانت له معان راثقة في خطبه مثل قوله من خطاب لقد ذهب ربيع هذا العام بنقد شباننا في الحرب والصدام وكان من اهل التناعة في معيشته والتواضع في تصرفه لا نسكره خمرة المعالى ولاتحزنه حال السفوط وقد نبعه مرةً في الليل احد اعدائه السفلة من الساحة العمومية وهويوسعه سبا وشتماحتي بلغ داره ولم بجبه بشي ولما دخل الدارامرعبك ان بجل مشعلاً لدى ذلك الرجل فيوصله الى داره وليكن يقبل دعوة الى وليمة بل كان يوثر المانة على انفراد ولانخرج موب داره الالبسير الى الجلس اوالي الساحة العمومية وكان ببيع حاصلات ارضه السنوبة لقضاء حاجاته اليومية وكان كلفا بالتوفيرولم يكن ينهمك باعاله الذاتية وربماكان ذلك تظاهرًا بالزهد والفنوت وكان بعد انجاز اعاله يتنبل في منزله بعض اصحابه الفلاسفة فيحادث فيدياس بالصناعة ويسامر سفوكليس بالغصاحة وبروتاغوراس وأبكساغوراس وسقراط بالفلسفة وكان الاثينيون يعتبرونه ولايخافونه وكان لديهم ثقة في درجة لم يوصل إآيها احد من قبله حتى صاربلا لقب ووظينة بوإسطة اكحذق وإلدراية صاحب أتينا الحقيقي فوق مأكان لوغيطوس في رومية

سلطنةاثينا التحدون والمستعمرات اثنتنا عقماقاله الشاعرار سطوفان نرى ان اثينا كانت متملطة على الف مدينة وهان المدن نقسم الى ثلاثة انواع مدن الرعية ومدن التحدين والمستعمرات وحفظ هنه السلطة بريكلس الاول بعد موت قيمون منَّ عشرين سنة اي من سنة ٤٤٦ الى سنة ٤٣٩ ق م وإظهر النشاط والممة في الاعمال واكحروب فاشتهر بالاقدام والمحذق ولاسيا بما هيأه من الاحنياطات والتدايرلتنبيت سلطنة اثينا ورفع شانها ونغوية شوكتها وكان للاثينيهن وقتنذنحو ثمانية اوعشرة ملابين من الرعبة وموديي الجزية ولم يكن ع**ددهم الا**١٤ اوخمسة عشرالفا فعلم بريكلس ان هذا العدد القليل لايستطيع التسلط على ذلك العدد الغنبرالابالتدبير فاخذفي اظهارشوكة اثينا للشعوب وزبن عاريها المجرية وكان بحارب من يقول في اثينا شراً بغير اصطبار ومن ذلك مجاربته لجزيرة ساموس التي عصى اهلها على الاثينيين سنة ٠ ٤٤ ق م فانه سار بستين سفينة اليها وحاصرها تسعة شهور وتمكن اخيراً من فتحها وغنم مراكبها وإجبراهلها ان يدفعوا مصاريف اكحرب وفعل مثل ذلك في بزنطيه ثمرغب في نغوية اثينا ومد سلطتها فبعث بتزالات منها لتعمر البلاد فكانت تلك المستعرات مواني منتوحة لاثينا ومراكز نجارية لها اما المستعرات فهي اوبة وبها بنيت مدينة اورة التيكانت حفاظا لمدخل أتخليج الملياكي ثم خلكيس ونكسوس وإندروس وإمنيبوليس ومي مدينة بنوها على خليج بهرستريمون وخرسونيزة ثراقة ومستعمرة في سينومه وإميسوس في المجر الاسود وشادوا في ايطاليا مدينة ثورية وكان من الذين عملوا في بناميًا ميرودوطس المورخ وليسياس الخطيب ومعكل ما بذله بريكلس في سبيل نقوية اثينا وتزيبها حافظ على عشرة الاف و زنة الى حدوث نوازل مهنة والوزنة توازي قيمتها ١٦٠٨٠ غرشا وملأحواصل الملاجهوكان عنددائما ثلاثماته سنينة سيأة المحرب لمعالرعية من العصيان وارهاب الفرس كي لاتبدو منهر حركة فس استقلال اللدن اليوثانية

حال الفنون والصنائع\* ان قوة الاثينيين الجربة لم تكن نوازي قونهم العقلية المفصرة في رجال نبغوا في القنون وكانت عنده مجامع العلما ومعط رجال الاذكيام الذين كانوا يتفاطرون من سائر بلاد اليونان الى مدينة منيروة كانها عاصة العلم وقاعة المعارف وكانول يوثرون الحضور في محافل اعيادها حيثما كانت الملذات! للبصر والبصيرة فبينا تبدو المشاهد المججة والمحافل الدبنية المدهشة ثلوح اثار الصنائع المحكهة ومناظر الطبيعة الشائقة ولاكاعياد رومية حيثكانت الالعاب الدموية ومناظر الدم والاشلاء وكان يسمع في محافل اثينا ترانيل وطنية اودبنية إ وبري في ملاعبها تنخيص الحوادث عن الالمة او الابطال ولاجرم ان من إسي ذلك العصر الاسي عصر بريكلس قد اصاب وناهيك من عصر وجد فيه باثينا بريكلس وإثنان من اشهر وإعظم شعراء الروايات في كل القرون وها سفوكليس وإرببيد وافصح خطيب وهوليسياس وابو التاريخ وهو هير ودوطس وفلكي شهير هو مانون وابوقراط وهوابوالطب وإريسطوفان وهواعظم الشعرام في الهزليات وفيدياس الشبيرفي الصناعة وإبولودور ذوكسيس وبوسفنون وبر" هاسيوسوهم من مشاهير المصورين وفيلسوفان لايعج ذكرها مدي الزمارك وهاانكساغو راس وسقراط وكان في اثينا بعد هولاء من كبار الاساتيذ اثوقيديدس وإكزنفون وإفلاطون وارسططاليس فلاغروان تكون لذلككا بسميها ثوقيديدس معلمة اليونان ولابدع ان نزيد عليه قولنا ومعلة العالم . اما بريكلس فلم يكن يتجنببذل دراه المتحدين في سبيل نقوية اثينا وتزيينها وكان بري أن كلما يجريه ما ياول الى نفعها وبالتالي المي تنع متحديها لايلام فيه وسلم ادارة تزيينها الى فيدياس الذي رسم تماثيل الالهة على اشكال يلوح بها انجال والوقار وسالة بوما ما بعض من كان يقول ان هذ الصناعة يستندبها الىالطبيعة الدنية بقوله من ابن علمت هيئة جوبيتر فجعلت تثاله على هذا الشكل اجابه راثته في قول الشاعر اميروس حيث يقول ان ابن سأترن انجليل غدت في حاجبيه علامة الامر

وشعرة لالاً في رأسه مضخا بالملك والعطر ذلك شعرٌ فوق راس علا بزعزعُ الافقى بلا نكر وكان مناعاله الشهيرة تمثال جوبتير المذكورانفا وعنة تماثيل لمنيرة وكثير من النقوش والزينة ولم ببق من هذه الاعال الان الانقش صورة نهرا يليسوس وطيسة وكانلهمعاونون نشيطون يستحقون الرئاسة كمآكان لاسكندرا لككدوني من الفواد ومنهم اكتينوس وكاليكرانس اللذين بنيا البرثينون برخام انيا يو من انجبل البنتليكي وأتوداموس المليطي الذي اتمبناء مدينة بيرة وفي اول مدينة في اليونان بنبت على شكل منظم ومناسيكليس المندس الذي شاد روان بروبيلة بالرخام وقد انفق به ٢٠١٢ وزنة وبقي في البرثينون تمثال منيروة الذي صنعه فيدياس من طويلة وناقشه يوما ما الشعب على رسمه ولوازمه وكان يوثران مجمل التمثال من الرخام قائلاً ان رونقه بدوم ويكون اقل نفقة فصاج الشعب وإسكته كانه لايجوز على راتهم ذكر التوفيريما بخنص بالالمة وطلبولان بصطنعه من العاج وإلذهب الثمين وإدَّ وإله اربعين وزنة لذلك وفي توازي ثلاثة ملابين من الفرنكات . وكارــــ أبين مشاهير ذلك العصر ايضاكلياخوس الذي المنبط نسق النقش المعروف بالنقش الترنثي وبانينوس اخوفيدياس اما فن التصوير فلم يبلغ درجة النتش في اثينا على انه قد نبغ فيه هناك وقتئذ

بعضهم وزين بانينوس الخوفيد باس باب معرض الصناعة بصور شائقة من شانها تذكير الاثينين باجداد هم وإنعالم وساعن بذلك بولينيوت ومهسكون وغيرها ونشكى اهل اثينا من تبذير يوكلس وقال آكابرهم اس ذلك يتج منه فغر الخزائن وتبديد المال المعدّ لمقاومة الاعداء وقت الحاجة لالزخرفة المدينة وتزويتها بالاطائل نحته كما نتزين الامراة بالمجارة الكريمة فجمعهم يوركلس في مجلس وقال لهم انتم ترون انني اسرف بالمصرف فقالها جميعهم اجل اجابهم ان كل ما بذلته سنة تزيين المدينة وبناء المياكل وقيام التهائيل بخسب من مالي بشرطان يكون في كل ذلك فسكت الكاكر عن المحاول موجلهم حسه الافتخار وخوف العار على المناداة إباصوات منفقة انه اصاب بما اجراه وعليه ان يصل لما ابتداه يو احس تمام

الزمن اكخامس حرب اسبرطة وإثينا الفصل العاشر

من حرب البيلو بونيسة الى زمن حملة صقلية

تحزب البيلو بونيسة . سطوة المحم . واقعة قرقرة سنة ٢٦٦ و بونينة وميغارة سنة ٢٦٦ و كبس بلانيا سنة ٢٦١ قوة الغربية بن . الاغاراة الاولى على انتيا تنه ٢٦١ عاصرة بلانيا . العلاعون في اثينا . استيلاه الاثينيين على بونياق سنة ٢٦٠ محاصرة بلانيا . شجاج اثينا في المجر من سنة ٢٦٠ واقعة متايني . فتح بلانيا سنة ٢٦٤ و دعم اهالي قرقرة من سنة ٢٦٤ الى سنة ٢٥٤ النزول سنة بلوس وسنقطير يقسة ٢٥٠ صلح نيتياس سنة ٢٦١ السبياد . محالفة اثينا وارغوس سنة ٢١٦ السبياد . محالفة اثينا وارغوس سنة ٢٦٤ .

تحزب البيلوبونيسة وسطوة العجم \* ان الاسباب التي شبت حرب البيلوبونيسة هيانه لما كانت جيع الدول اليونانية عوضت من الحكومة الملكية بالمحكومة المجهورية وكانت اسبرطة لاتزال محافظة على الحكومة الملكية كان في المحكومة المحكومة المبوطة ومعاهدوها وجهورية اثبنا ومعاهدوها وكانت كل حكومة منها نقوي شوكة نفسها وتسي بما يقدمها وكان اليونان بتبعوث هن وتلك كل حسب ميله وفي وقت يسير قسم اليونان الى شطربن متضادين احدها تحت لمواه أثبنا المجمهورية والثاني في ولاء اسبرطة الملكية وقد تصرف الاسبرطة الملكية عقيب خيانة بوسانياس الد تخلول من السلط على اهل المجزائر فترأس عليم الاتينيون ولكن لما قويت السلطة الاثبنية وانتواريت منص عيشهم وانتواريم وكان مت ارب بعض وباتوالا يستطيعون استماع اخبار النصر عن مناظريم وكان مت ارب بعض وباتوالا يستطيعون استماع اخبار النصر عن من ارب بعض و المتوارية على المدينون المتاع اخبار النصر عن من ارب بعض و المتوارية على المدينوية و المتوارية و المت

الشموب اضعاف الاثينيين فزادوا نارالاسبرطيين شبوبا وكان لاثينا صنفان من الاعدا الاول نظير دوربي ايجينة ومبغارة وفرنثية الذين كانت ثعوق رواج مجرهمو كانوا هم من الذين سعوا بشبوب تلك النار وإلثاني البحم الذين قد اذلنهم وقد ذكرنا فها مضي ان المجم قبلوا بما اشرطته البنا بعد النصر عليهم على انهم قد تبينوا جليا بعد خيانة بوسانياسانهم يستطيعون بلوغامانهم بواسطة المال اذا اعياه نيلها باكرم ولذلك ارسل ارتكز رسيس عاله بالمال الى اليلوبونيسة فكانوا يثيرون هنالك بواسطة المال نبران الفنناما السبب امحنيتي فيحرب البيلوبونيسة فهوختصام تجارة ميغارة وابجينة وقرنثية وبغضامل اسبرطة للاثينيين ومفاسد اليحم وكان شبوب النارفي ثلاثة اماكن مخنلفة من البونان فيالغرب والشرق والوسط وفي قرقرة وبونينة وبلانيا وقعة قرقرة سنة ٦٦٦ ووقعة بوتيات وميغارة سنة ٢٣٦ \* انه قرب ساحل الميونان الغربي كانت جزيرة فرقرة وكان يسكنها نزالة قرنثية وفي ذلك الوقت اخذت في المندم حيى اذا قويت شوكتها نبذت طاعة امل قرنثية وفي سنة ٤٣٦ شبت ثورة في ابيذامنة وهي مستجرة من جربرة قرقرة في ساحلها بسبب خلاف في انحكومة وطرد سكانها اعيانهم فلجأ هولاءالي التولنطيين وهمشعب بربري وتكنوا بمساعدتهم من انجاق الضرر بسكان ابيذامنة فشكا هولاء حالم الي اهل قرقرة امهم وطلبوا منهم المساعدة فلم بجيبول سوالم فاضطروا ان يأتجئوا الى قرنثية جدتهم التي ارسلت اليهم نجن كيدا بفرقرة فعارضت قرقرة النجنة ورغبت في ارجاعها فابي جنود قرنثية الأالمسيرفصدمهم اهل قرقرة باربعين سفينة كان عليها الاعيار المطرودون وارجعتهم . وفي اثناء ذلك طلبت الى قرنثية ان يصبر تشكيل لجنة اجنبية نقضى باكحكم في هنه المادة اوان يعهد اكحكم بها الى هاتف ذلغي فلم تجاوبها قرنثية بل سلحت النين وخمياية برجل وسبعين مركبا فحاربوهم رجال قرقرة وإنتصروا غلبهم وفي النهارزذانه دخلوا اببذامنة التي فتحت لهم ابوابهـا فارجعوا الاعمان المطرودين وقاصوا المذنبيت وذلك سنة ٤٢٥ فأرسلت قرنثية ماثة

مسين مركبا وقرقرة مائة وعشرسفن والتنت العارتين على مقربة من جزيرة ميبه طه فجرت بينها مقتلة عظيمة دارت بها الدائرة على القرقريبن بعد أن خسروا بمين سنينة اما العشر سنن الاثينية التي وجدت للملاحظة فتد دافعت عرم القرفريبن عند انهزامه الى جزبرتهم وكادت نار اكحرب لتجدد بوقعة هائلة عظيمة لولم يرك القرنثيون عشرين سفينة اقبلت من اثينا لتعضد العشرة سفن الاهلى فارتدوا الى الوراء بعد ان سالوا الاثينيين اذا كانوا يمنونهم من الرجوع فاجابوهم انّا لانزال على العهد وكل الطرق منتوحة لكم انما عليكم ان لانسكوا الطريق المودثة الى قرقرة . وعليه ببين ان السلم لم بكدربينها . وجرت سفي اليهنان حادثة اخرى في جزيرة بوتية وهي ان القرنثتين انحد وإ معبر ديكاس ملك مكدونية ليجعلوا بوتينة تمرق من طاعةاثينا وتتحد مع موسستها فبلغ الاثينيين ذلك فامروا فورًا سكان بوتية ان بدكوا اسوارمدينتم التي في ناحية البرزخ وإب بعطوا رهنا وبطردوا القضاة الذين كانت قرنثية تبعثهم اليهم فيكل عام فدافعهم مل بوتينة حينا وإرسلوا الى قرنثية وإسبرطه يطلبون نجنة اذ اكحت اثبنا بطلب شروطها فشددت اثينا الطلب وحينئذ ثارعلي الاثينيجين أهل بوتية مع بلاد. خلكيذيكة كافة وكان ذلك بدسيسة من اهل اسبرطة فانهم وعدوا الثوار ارع يساعدوه ومجاربوا اثينا ومكذا تكورث اسبرظة في التي نقضت معامن الثلاثين على انها لم تغي لاهل بوتين بوعدها اما اهل قرنثية فانجد واالبوتيديين بالني مفاتل وكانت سفن اثينا في قبالة بوتية وعديها ثلاثون سفينة فيها الف جندي ثم بعث الاثينيون فوق ذلك اربعين سفينة فيها الفان من اكجنودثم اتبعت هولاء الف لهستماية مناتل تحت قيادة فورميون وتخلص الاثينيون مين محاربة برديكاس بمعاهدة ابرموها معه فقابلها بالقبول ويفكره إن المتحاريين يغنى بعضهم بعضا وهوبراهم إولايضام وإنتشبت انحرب حول بوتياة وحاول اهل قرنثية اخذ المركز فدفعهم الاثينيون وجرت وقتئذ وقعة شدينة انفذبها سفراط السيبيا دمن الوقوع فجابدي لاعادي وإنتصرالاثينيون وفتحوا بوتياة عنوة وكان بهآكبيريمن جنود قرنثي

بإهل البيلوبونيسة

ولما انكسر الغرنثيون فيسائر انجهات فاستشاظوا غيظاه إستغاثوا باسبرطة وإتحد معيم اهل ايجينة فارسلول جميعا رسلاً الى اسبرطة طالبين موافقة اهلها على محاربة إتيكة ولما نعدى الميغاريون على الاثينيين بانحموا العبيد الذينكانوا بفرّون من ثينا قرر بيركلس منعهم من الدخول الى اثينا فشكوا امرهم لاسبرطة نخابرت هذه أحكومة اثينا وسالنها في الغاء هذا القرار فارسل بيركلس رسولاً يبلغ الاسبرطيبن حقيقة اكحال وتعدى الميغار ببن فقتل الرسول في الطريق فحنق الاثينيون وتوعدوا بالتتل من يدخل انيكة من اهل ميغارة وطلبول الى روساء انجند ان يدهموا ارض ميغارة مرتبن في السنة ولما اجتمع رسل اعادى اثبنا في اسبرطة طلبوا الى المهااشهار الحرب على انبنا مدعين على اهلها بالبغي والعدوان فتذاكراهل اسبرطة مذاكرة خصوصية بامرهة النازلة وقال لهم ملكهم الشيخ ارخيداموس. انه من المناسب ترك الحرب الان لاننا خالون عن السفر وللال وإثينا عندها كثير من ذلك وعندي ان الملايم لنا ان نتداخل تسوية انخلاف بااني هي احسن فاذا لم نتمكن من نقر برالصلح بوجه عمومي بكون لناوقت نبني يو السفرس ونعشد الدراه فضاده استنالايداس احد القضاقا كخمسة قائلاً انه يجب اشهار الحرب إذا تمنعت أثينا عن عمل الترضية اللازمة وكان ذلك سنة ٤٣٢ ثم استشير على ذلك هاتف ذلفي فاجابهم ان بجار بوارقبل الشروع في الحرب طلب اعل لتدمونة الى الاثينيين نفي عائلة الالكيونية وكان بيركلس منها ولم بكن طلبهم هذا الأَّحبا بننيه وطلبوا ايضا اعطاء انحر بةلاهل ايجينة ولباقي المتحدين مع الغاء الترار الذي جرى ضد الميغار بهت فابى اهل اثينا قبول ذلك ثمارسلت اسبرطة ثمانية رسلاً من قبلها يطلبون من اثينا الجواب الاخير عن اجابة الطلب وإجراء الترضية ارلاً. فاجتمع حينتذ الشعب الاثيني في مجلس تكم ببركاس واظهر وجوب اجراء اكحرب وقال ان الاسبرطيين لم يبعثوا الرسل بانية الالبغة وإ الوتب ويهيئوا ما ينقصهم المحريب وإذا اجبناهم الى ما يطلبون يسالونه في ألفد اجراءاشياء جدية فنضطراني ان نطيعهم بما يامرون بهِ فنكون

الرقاء وعندي ان تحاربهم الان وندافع عن حقوقنا ببسالة ولانسمح بترك شيء منها • أثم اخذ في مقابلة قوة الدِولتين فقال انه ليس للاسبرطيبن غير خزينتي اولمبية وذاني وها صغيرتان وليس عندهم مراكب ولانوتية ولايستطيعون ان يعلموا الان جنونا بحرية لان سفننا العدية المتشرة في الجرتمنع سفنهم من السيراتمر بن الجنود وتعليم ولايستطيعو نالاهدم شيء من ارضنا ولكن اي سور ببنون ليمنعوا سيرسفننا القوية في العجرالتي بها ندك بلادهم خرابا هذا وذاك لايكون خرابا وليس لعصبتهم قوة لانهم ليس لهم وحدة الراي ولايكنهم إن يجمعوا على امر ما بالسرعة المطلوبة لانهم من مشيخات مختلفة لكل من اعضائها حقّ بالمباحثة واعطا آلراً ي وبما انهم من قبائل شتى فمصاكمهم مخنلفة المقاصد فلنترك اذًا حثولنا وبيوتنا ونخدر الى مفننا ولانحارب برًا لإن جنود اعدائنا البرية آكثر من جنودنا فاذا غلبناهم باتيهم المدد وإرث غلبونا تخلى عنا محالفونا فخسر معظم قوتنا فلايجزنكم خراب الابنية وتعطيل الارض وافتكروا بالرجال فان الارض لم فلانجملم للارض ولونيط الامربي لقلت لكم اذهبوا وإخربوا حقولكم وإظهر والاهل لقدمونة أنكم لاتجيبونهم الى اسئلة غيرعادلة ثم ختم كلامه بقوله ان اباءنا لم يكونوا اشد منا فرة حينما هجمول على الفرس فدفعوهم عن بلادهم وقد تركوا ما كانوا بملكونه غير مبالين بو وخاطروا بانفسهم ونفيسهم فنالوا المجد بطرد الاعداء فلنجعلم قدوة لنا وليكن لناجم اسوة فنترك لاولادنا سطوة اعظم من التي تركها لنا اباونا وبعد كلامه هذا اجابه الاثينيون الىمااراد ولوعز وإ الى اسبرطة بانهم لايجيبون الى شيء ما طلب منهم ولايبرمون اتفاقا الآ بالمساواة وكان القصد بذاك اشهار الحرب

مهاجمة بلاتيا سنة ا ٢٦% وفي اثناء ذلك جرت نازلة بلاتيا وهيالتي اتمسما ابتدانه فرقرة وبوتينة من امراكحرب وذلك انه في سنة ٢٠١ في ليلة ليلاه دخل يهتمة ثلاثماية جندي من ثيبة الى بلاتيا وكان الاهلون نوّما فسمعوا الضوضاء وخرجوا من بيونهم لينيينوا الامرفطلب البهم جنود ثيبة ان يحالنوهم وبدخلوا في

العصبه البيونية فراى اهل بلانيا قلة عددهم فسدوإ النوافذ وبادروهم بالسلاج فتتلوا الكثيرمنم وإسروا الباقين وكان أرسل منثيبة فصيلة جنود لنجدتهم فعاقم عن الوصول فيضان نهراسوبوس وبلغ هذا انخبر اثينا فقبض اهلها على من كان فياتيكة مناهل بيوتيا وانجدوا اهل بلاتيا بجنود وبعثوا البهم بالمعرة وإستجلبوا نساءهم وشيوخم ولوعز وإاليهمان ابقوا عندكم الاسراء الى ان تجرى المفاوضة بشانهم في اثبنا غيرانهم ذبحوا الاسراء قبل وصول نجنة الاثينيبيث والوقوف على ايعازهم مساعة اثينا لاهل بلاتيا كانت وفاء للمد الذي نعهد بو اهلها غداة وقعتهم مع جنود الفرس وإذ ذاك نسب اهل لقدمونة اشهار الحرب اليها وقد ذكر ثوقيد يدس القبائل التي شاركت في هذه اكحرب فقال كان من محالفي اسبرطة اللقدمونيون وه كان البيلوبونيسة كافةً دون الاخائيين ثم الارجبوت وقد شاركوا الى نهاية انحرب ثم المغاربون واللوكريون والثييون ومعهم جيع اليونيبنوهم جيعا خارج البيلو بونيسةثم سكان الدوريق والفوقية والامبراكيون واللفكاديون وسكان اناكطورية والايطوليون. والذين قدمول خنا كانوا اهل قرنثية وميغارة وسكيونة وبلاينه إيلايا وإمبراكيا وإلينة وبيوتيا وفوقية وقدم اللوكريون خيالة وكانت جنود باتي المدن رجالة على ان هذه المدن التحالفة لم يكن عندها ما يكفي من إلمال فطلبت قرنيةان نستقرض خزائن ذاني وإولميه ووعداهل كثيرمن المدن الكبيرة بايطاليا وصقلية بمساعدة المتحالفين سرا بالمال وبارسال نحوخمساته سفينة وإستندو بذلك الى مال النرس اما محالفوا ائينـا فكانول سكان بلاتيا ولوروبـة ومسينيو نوبقطة وإكثر الاقرنانيين ومدينتهمارغوس امفليوخوكهون وشيو ولسبوس وفرقرة وزاكتة وجيع المدن انخراجية لها وإهل قاريا ودورياتا اسيا ويونان شطوط الملسبنطش وسكان مدن ثراقة وجميع انجزائرا لتي في الشرق بيت البيلو بونيد وكريت وجيع جزائر الككلاذة ما علاميلوس وثيرا اما اهل خيوس ولسبوه وقرقرة فقد قدموإسفنا وإما الباقون فتجندوا رجالة وقدموا مالآ دون ثساليةالتي كانت جنودها من انخيالة وكانت اثينا ممتنة الى دخل سنوي ببلغ القب وزته

اويزيد وثلاثمائة سفينة وتسعين الف جندي ونوتي منهم ٢٩ الف جندي بالسلاح الدام وكان عندها فوق ذلك سنة الاف وزنة كانت محفوظة في الخزائن لوقت المحاجة مع مال الهياكل الذي عمل بيركلس مقداره الى خسمائة وزنة وفوق ذلك ايضا الحاني الزينة التمينة في هياكل الالهة والابطال

غزوة اليكة أولى سنة ا ٤٢ رثام الموتى \* لما استدعت المرطة محالفيها وعدتهم بنهب اتيكة الكثيرة المال فتواردت انجنود من سائر انجهات فكان نحت قيادة الملك ارخيداموس ٦٠ الف جندي وقبل مباشرة الحرب ارسل اللقدمونيون الي اثينا يسالون أجراء الترضية فاجابهم اهل اثينا . اننا نخابر بذلك اذا رجمتم مع جنودكم .وعندما بلغ بيركلس نقدم الاعادي نحواثينا ادخل سكان الرساتين والضواي الى المدينة مع النساء والإولاد وبعث الانعام واكخيل الي جزيرة اوبة و وصل بوش الاعادي الى ضواحي اثبنا وهجهوا على اسوارها فدفعهم الاثينيون فرجعواالي اتيكة ولبثوا هنالك ثلاثين يوما يتلفون المزدرع ويخربون اكحقول ورغب بعض شبان ائينا في الخروج الى الاعادي فنعهم من ذلك بيركلس واستهام إولم يتظر الاتينيون رجوع محاريهم عنهم ولكنهم انزلوا سريعا مئة سفينة الى المجر مع خمسين سفينة لقرقرة وسارفيها قوم منهم نخربوا سواحل ارغولينة لاكونية ونهبوا سواحل الينة وإخذوا من القرنتيبن سوليون وإستاكوس وكغالينية وعاد ينجدوا جنودا سارت الى الميغاريين وعليها بيركلس وإرسلوا وفتئذ ثلاثين سفينة لمطاردة قرصان لوكربة فطردتهم ونهبت المدبنة ثمبنوا قلعة في جزيرة اطلانتة وجعلوا إفبها حراسا لمحافظة الساحل وبحراوبة وإستولوا على انجينة وقسموها بالقرعة على الاثينين وطردوأ سكانها الذين ساعدوا لقدمونة وبانجملة ان هذه الحرب لم تكن في بناءت امرها غيراغارات لنهب والسلب من الفريفين فكان الاسبرطيور ﴿ ياتون الىاتيكة في الربيع فيتلفون الحقول والبساتين ويذهب الاثينيون في الشتاء في سفنهم فيخرَّبون سواحل البيلوبونيسة وينهبونها ولم تكن تجري وقائم عظيمة بين|

المخارين على انه كانت تجرى بعض مناوشات يقع بها بعضالتتلي وكان لاثينيون بجمعون اشلاء قتلاهم وبضعون عظامها فميتوابيت منخشب السرو ويجلونها مة نحت مظلة كبيرة بجنبع نحتها كل من اراد ان ببكي قرببا او صديقا فينندب الىندبه ويسكب عليه الطيوب وكانت من النواح علىالقتلي ثلاثة ابامو بعد مضيها كانوا يرفعون التوابيت على عشر عجلات لكل قبيلة مرب التبائل العشر وإحدة منها ويطوفون بها طرق المدينة حتى يصلوا الى الكبراميك وهناك كانت نجري الالعاب الخنصة بانجنازة وكانت النساءتأ تيهورا العجلات معاولاد التتلي ووراؤهن اكجمع الفنيرمن ابناءالوطن والفربائم يوارون تلك العظام فيالتراب وبعدذلك إبفوه على نلك التربة العمومية خطيب يتندبلذكر مآثر النتلي وإطرائهم وكاري ذلك يغري الاحياء على السيرفي سبيلهم وإقنعام الاهوال حبًّا باكرية ومحافظةً عليها وصبانة لبلادهم من استيلاه الاعداء عليها وفي تلك المنق كُلِّف بالخطاب بيركلس فانتصب وخطب خطابا مفعًا بلاغاً بكلام حوى من النوة والعظة .ما استلفت انجميع اليه وقال لهم ثابروا على حب الوطن ونظام المساواة الذي يسدي الناس من فقير وغني ما يستحقون بلاامتياز وبجبو انجميع منهم الحرّية المستحسنة ولايسأ لم غيرحنظ النظام والشرائع ومساعن اكمكام العادلين الذين قبضوا على ذمامها لانفاذها وهاكم الجنود الذبن هلكوا فيسبيل حب الوطن فنالوا الفخر الذي لايزول وإلعزّ الذي لابعي واستحفوا الثنا والإطراء ودفنوا في اشرف قبر وهوفكرالناس حيث ينشركم ذكر طيب النشرلايطوىلان قبرالبطل يكون فكر الناس لاضريج تحت رواق بموّه بالزينة الباطلة ومن اليوم تكون اولادهم ونساوهم في حي الدولة ونعين لم النفتات حتى يصيبوا السن الذي يستطيعون بوخدمتها فهذا أكليل مجد يخه الوطن لمن يستحقه ونعم الأكليل وحيثما تكون احسن إنجوائر يكون احسن اهل الوطن فاذرفوا اذامعي الدموع الاخيرة على الراقدين هنا في بحبوحة المجد وإذهبوا بسلام

الطاعون في اثينا . استيلا الاثينيين على بوتين سنة ٢٤٠ \* يغ ربيع السنة التاسعة ظهر ارخيداموس باتيكة ونقدم نحواثينا علىانة لم يتجاسرعلي مهاجمنها ولكنه طاف حولها وخرب جيع السوإحل التي سيف انجنوب الشرقي حثي اللوريوم وبعد اربعين يوما ترك اثينا هربا مآا لايستطيع دفعه وهوالطاعورن الذي ظهر في اثبنا وهاك ما ذكر سوقيديد بشانه . قال ظهر هذا الدا · في الحبشة ومصر والعم ولاريب فيانه سرى من مركب تجاري الى اثينا وكان اول ظهوره في بيرة وظن الناس باديء بدءان البيلوبونسين سموالابارفكان يحصد الناس و يجعل المصابين به كراديس ولاسماني اثبنا وكان الجمع الحاشد بها غنيرًا ولم يجد اجتهاد العارفين با لطب نفعا وكان يصاب بي شيوخ وغلمان نسا ورجا ل اغنيا وفقرا اقويا وضعفا وكارب الاضطراب عظما والعذاب الما وكنت تري المصابين يتراكضون الى الابار ليرو وإالظأ وإلقليل منهم كانها يلبثون الى أأبوم السابع او الثامن بعد ان يصابوا ولما اشتد الوبا اهل الناس امور الدين والدنيا معًا وسطت جيوش هذا الوبا على الاداب فهزمتها ولم نبق لما اثر ولنهك الناس بملة الدنيا لانهم كانيل لايتأ ملون بالحيوة طويلآ وكان الموت نصباعينهم واحتمل بيركلس هذه المصائب بالصبر ولم يتناقص عزمة معان الوبا قد دهاخنه أوابنه البكرالحمى أكزنتيبوس وابنة الثاني بارالوس وبوانقطعت ذريته وعندما . |وضع على رأسه أكليل الجنازة صاح بصوت محزن وإند فني الدمع من عينيه . اما الحرب فكانت جارية والمجيوش الاثينية نحاصر بوتينة التي افتحنها اخيرًا اما فواد الجيوش التي كانت تحاصرها فقد اذنوا لاهلها ان يخرجوا منها ومع كل عباه , بعض النقود فاغناظ من ذلك الشعب الاثيني وكاد ان يجاكم القواد وذلك لانهٔ كان انفق في سبيل حرب هذه المدينة نحو الفي وزنة

حصار بلاتيا ونجاح اثينا في البحر من سنة · ٦٦ الىسنة ٢٦٠ ق م\* وفي السنة الثالية لم يدخل ارخيا موس الى انيكة التيكان الوبا، متصرفا بهاولكنه

عاصر بلاتيا وذلك لبمنع ورود المدد لاهل اثينا فاذكره اهل بلاتيا باليمين التي حلف بها اليونان بعد كسن مردونيوس فاجابهمانًا قد حلفنا الت نحميكم وندافع عنكم بشرطان لانتحدوا معظالى اليونان فارجعوا عن محالفة اثينا وسلموا أحقولكم ومسأكنكم لنترلها الى نهاية اكحرب وإذهبوا الى حيثا تخنارون وإن اردتم نعطيكم نفقة تعينكم على المعيشة . فلم يقبلوا بذلك وابندأ ارخيداموس انحصاروشرع في الهجوم فلم بجن ذلك نفعاثم شدد الحصار وبني حول المدينة سورين منيدين ليحمى جنوده ويمنع عن اولئك القوم المدد وذهب كل نعبه سدى ولم يكن مع ذلك في المدينة سوى ٠٠ ٤ مقاتل من بلاتيا و ٨٠من اثينا وعزم الاسبرطيون على طرد الاثينيين من بحرابونية فارسلوا سفنا الى زكنثة وكفا لينية وذلك في سنة ٤٢٠ ق م فا بت بالخيبة لوفي السنة التالية ارسلوا جنودًا وسفنا الى اقرنانيا اما انجنود نخابت وغُلبت في المجر وإما السفن فقد انتصرعليها القائد فورميون الاثيني وكانت سفنه عشرين سفينة وسفن الاسبرطيبرت سبعًا واربعين سفينة وهاجهم وضيق على سفنهم سيَّ بوغاز نوبقطه فاغرق عدة منها وغنم اثنتي عشرة سفينة فاحنار اللقدمونيون بهذه المصيبة ونسبوا تأخرهم وإنكسارهم الي سوءادارة قوادهم فارسلوا ثلاثة قواد اسبرطيبن وفي جملتهم براذيداس ليحاكموا ثم زادوا مراكبهم فصارت سبعة وسبعين مركبا ولم تكن وقتئذ سفن فورميون الاثيني سوى عشرين سفينة وقدكان طلب مددًا ولم يكن وصل اليه بعد فان السفن التي ارسلوها اليه نجذةً سارت الى جزيرة كريت حاملة جنودًا فاضطرالي ان بدافع بسغنه القليلة ثم فقد منها تسعا رطت في الشاطي وإلتقي بعد ذالك بعشرين سنينة للاعداء نحاريها واستولى على ستسفن منها وهزمها ثماسترجع السفن التسع الني فتدما وهكذاكان النصرله رغما عن وجود المباينة العظيمة بين قوته وقوة خصه

اما الفائد براذيداس فقد امتمض من هذا الانكسار وعزم على تعويض الخسارة فامر نوتيته ان يقطعوا براً برزخ قرنثية وإمرسكان مدينة نيزية ان ينزلوا الى الجر اربعين مركبا كانت بمعاماهم ليهاجم بها بيرة التي كانت وقتئذٍ خالية

عن السفن فلم يتداركوا أمره با لسرعة وألكم اللازمين بل وقفوا قبا لة قاعة في سلمينة فاعلم الذين كانول بالفلعة باشارات نارية اهل اثينا بقدوم انجيش اليهم فنزلول سرعين الى بيرة وسدول مدخل المخليج بالسلاسل فحبط سعى اهل اسبرطة موت بيركلس \* ان بركلس لم ينم لذان يشاهد نمن اتمابه ونجاحه الاخير! فان الطاعون الذي كان يتناقص يوما بعد يوم دهمه وكان المه شديدًا فتجله حى اذا ازداده المرض المّااتاه اصحابه وإكابر البلد بحاولون تعزيته وجعاوا يتذاكرون بفضائله وإفضاله على الوطنوما الممن علائج الظفرالتي شاد منها نسعا وكانوا بحسبونه غيرسامع لما يقولون ولكنه كان يسمعثم هادنه الالم هنبهة فالفت اليهم فاثلاً أنكم نتنون على بما صنعه كنيرمن الناس وقد فانكم امر وإحدوهواني لم اسبب لاحد من ابناء الوطن لبس الحداد ثم استلفته الالم وتمكن من سلب حياته فجرى له عظيم احنفال ودفن في الكيراميك بين الذبن قنلوا في الحرب متليني \* خلف الرئيس الوحيد العارف بادارة الاحكام روسا لابجسنوري الادارة وكان احدهم كليون محبوبا من الشعب على انه كان صعب المراس فلم بتتف امر بيركلس بتلبب عرائك الشعب وتدميث اخلاقهم ولكنه كان يثير نار اميالم فنتج من ذلك عصيان اهل متليني سنة ٧٢٨ على الاثينيين فارسل البهم هولا سننا حرية وكان قد تولي قيادة العصاة ساليثوس الاسبرطي ولما فرق السلاج على الشعب حاول انها ضهرعلي الاغنيا منهم فابوا وسلموا المدبنة الى باخس القائد الاثيني فدخلها وقبض على بعض اهل الفتنة وفي حملتهم القائد الاسبرطي وإرسلهم الى اثينا وحينا وصلوا حوكم القائد فحكم عليه بالقتل وهايج كليون غيظ الاثينيبن ضد اهل متليني نحكموا جميعا بقتلم كافة وأرسلوا بذلك امرًا الى باخس ليجعلوهم عبرة لغيرهم نالرعايا علىما اجروه وكان المركب الذي سار برسالتهم انجه نحو باخس مناربع وعشرين ساعة فاقتضت اكحال الاسراع بارسال سفينة اخرى برسالة تبطل الاولى فسارت السفينة مسرعة ولما بلغت متلينيكان باخس جع سكانها

في رحبة عمومية لينفذ بهم امر اهل الينا فلا بلغة تغير عزم م عدل عن قصده ولكمه خرب اسوار المدينة واستولى على سفنها وقسمت المجزيرة الى ثلاثة الافسم عشرها اللالهة والباقي للاثينيين وكارف باخس قد اساله التصرف في المدينة التي دخلها فجرت محاكمته في مجلس اثينا ولما تاكد انه يحكم عليه بالمجرية لامحالة مكن سيفه موف نفسه في وسط المجلس وهكذا اظهرت اثينا لمحالفها النها انها لا ترضى بالمجور والعدوان في كل ابن وإن

فتح بلاتياسنة ٤٢٧ . ذبح اهل قرقرة من سنة ٤٣٧ الى سنة ٤٣٠ \* إ ولما بلغ اهل اسبرطة ما فعل الاثينيون بمتليني استشاطوا غيظا ورغبوا في الانثقام من اهل بلاتيا فشد دوا الحصار على المدينة التي كانوا مجاصرونها من سنتيث فدافع عنها العدد اليسير الذي كان بها بكل بسالة ونشاط على انهم اعياهم الدفاع إلشة انجوع فعزم قسم منهم على الهرب بالوثوب من السور الذي كان بناه الاسبرطيون حول مدينتهم وعدوا احجارالبرج نخمنوا رتفاع انحائط وإصطنعوا سلالمطويلة وجعلوهاعلى السورولما اجتمعوا للعفابرة بالهربلم يجمع عليهسوي ٢٢٠ رجلًا وهم نصف انحرس وعزموا على انخروج ليه حالكة ليلاه مطلت بها الامطار الغزيرة والثلج الكثير وتناوحت الارواج الشدينة فالقوا السلالم على السور وتفرقواكي لاتبه الاسبرطيبن قعتعة سلاحهم وكان بعضهم يجل التروس واخرون السيوف ونفر النبال ثم تسلقوا الجدران ونزلوا منها فسقط مجرمن السورنبه اكحراس فصاحوا بانجيش وإشعلوا المشاعل وطافوا حول المعسكر باحثين عن سبب سقوطاكجر وكان الهاربون متوارين تحت اجخة الظلام الشديد بروك اهناءهم وإعداؤه لابرونهم فيصوبون نبالم الى صدور الاعناءوه سائرون ثم قطعوا انخنادى انني كان ظللها الثلج الكئير فحمد ماومها وهكذا ساروا فقطعوا ست مراحل اوسبه امن طريق ثيبة ثم نكبوا عن تلك الطريق وساروا في الجبال فبلغوااتيكة سالمين . اما الباقون في المدينة فلم يعد بامكانهم الدفاع وإضطروا اخيرًا الى التسليم فدخل الاسبرطيون المدينة وقد لعب بهم الغضب لانهم صرفوا في حصارها منة طويلة فاجروا ظلما قيجا وهوانهم حاكموا الاسراء لدى خمسة قضاة استدعوه وكانوا يساً لون الواحد منهم بعد الاخران كان في اثناء الحرب اعان اللهندمونيين او احدًا من طفائهم فلم يكن مجيب فكانوا بيتونه خنفا وهكذا اماتوا الباقين من سكان المدينة وكانوا ٢٠٠ من بلانيا و ٢٥ من اثينا وسبوا نساءه واطفالم واستعبدوه ودمروا المدينة وإعطوا ارضها لاهل ثيبة

وجرت ثورة جدية في قرقرة بين العامة والاعيان فان الاعيان كانوا بريدون ان يتحدوا مع اهل البيلوبونيسة ووعدوا العبيد بالمتق ان وافقوهم على ما اراد وا وارسلوا الى البيلوبونيسية في ميناء الجزيرة ائتنا عشرة سفينة اثينية و بعد ذلك الشعب لمدافعتهم وكان في ميناء الجزيرة ائتنا عشرة سفينة اثينية و بعد ذلك قدمت سفن البيلوبونيسة وكانت ثلثا وخسين سفينة ففاوم الاثينيون هاته السفن العدم خبرة نواتيها بالمجارة ثم جاء المجزيرة ستون مركبا اثينيا فلا تبينها البيلوبونيسيون وأيا الادبار واركنوا الى الهرب والفرار فدخل الاثينيون المجزيرة فهرب الاعيان معالمنيهم واختباً والى الهرب والمناود الاثينيون اخراجهم منه ولذلك وعدوه بان أيما كوه بالمعدالة والانصاف نخرج منهم خماتة رجل وحكم عليم بالنتل اما الذين المؤلى فقد قتلوا انفسهم ودام النتل في المجزيرة سبعة ايام ودارت سوق المؤمل الشريرة والمقاصد الفاحة فكان المديون يقتل الدائن والعبد يوقع بالسيد والاس ميثا نهياً لم حتى في المخرس وكان الفتلة بهدرون الدم حيثا نهياً لم حتى في المخال المبكل

ثبات اثينا . النزول في يبلوس وسفقطيرية سنة ٢٥ ٪ \* وفي تلك السنة ولزلت الارض زلزالها في اتبكة واورخومينة فكان يخال المتأ ملات الطبيعة تشارك الناس بالهياج واتحركة .اما الطاعون فلم يدخل قط البيلوبونيسة ولكمهاد الماثينا وفتك بالهلم وكان عنق من اصابهم في منة وجوده وفي سنة وإحدة

۴۰ يَجندي من المشاة و ۴۰۰ من الفرسان وكثير من الاهلين فاراد الاثينيون أن يهمدوا غضب الالهة فطهروا جريرة ابولون وإحرقوا بقايا الموتيالمدفونين في جزيرة دلوس وحكمواان لايلد ولايوت بهااحد وكانت مرضاهم ننقل إلى جزيرة رينة المجاورة لمم وإنشأ وإ طرادًا وإلعابا يجرونها كلخمسة اعوام على إنهم قد اظهروا الثبات التام منذ مات بيركلس اي قبيل هذا العام باربع سنين وإحتملوا بصبرا ضرارا كحرب والوباء ولم يحدث في مدنهم اضطراب ولافي اتتخاباتهم خلاف اوشفاق ولافي نعيبن روسائهم الذين كانوا يتخبونهم بالاستحقاق نعصب اواميال خصوصية كنيقياس ودمستين اللذبن كانا قائدي العساكر ويفي هذه السنة انتصر دمستين انتصارات عظيمة فانتصر براعلي اللقدمونيين في اقرنانيا وغنر وجنوده لمباكنيرًا ولماكان طائفا حول البيلو يونيسة بحرًا رأى جزيرة بيلوس فتبين انها مكان مناسب لاتمام مقاصك من جهة تدمير البيلو بونيسة فاظهر الاثينيين على فكره وقال لهم انه اذا نمكن من اسكان المسينيين في هذه الجزيرة يكون جعل في عنمب البيلو بونيسة زيالة ملنهبة فاذربائه الشعب الاثيني باجراعما مخطرله من هذا القبيل وبعثوا اليه بسفن فلا بلغت السفن قبالة انجزيرة تبين القواد مقصك فارتاعوا ولم يوافقوا على اجرائه فهبت رمج ملائمة لمقصده والجأت القواد ان يقتربوا بالسفنمن الساحل فرست السفن في ميناه انجزيرة ونزل العساكرالي البر وباشروا فوراً بناءالقلع وإلاسوارفتم لهم ذلك سيئح ستة ايام بدون طين ولا الات تمعادت السفن الى قرقرة ويني دمستين في الجزيرة ومعه جنود في خس سفن وشرع في اغراه الايلوط الذبن في اسبرطة والمسينيين على طلب الحرية فلا بلغ ذلك الاسبرطيين ارتاعوا وخافوا حدوث ثورة جدية في مسينيا فاسرعوا بارجاع الجيوش التي كانت دخلت اتيكة قبل ذلك بخمسة عشريوه ايارجعوا ايضا سفنهم من قرقرة لكي بحاصروا ببلوس برا وبحرا ويطردوا منها الاتينيهن وكان في مدخل جون بهلوس جزيرة طويلة نسي اسفقطيرية فوصل اليها اللندمونيو رضل زلوليها اربعائة وعشربن جنديا ومنعوا مدخلي انجون بالمفن وانتشب القتال بننهم وبين لاثينيهن

وداميومين وبعد ذالت قدممن زاكنثة خمسون مركبا ونبين قوادها الامر فهجموا على اللَّقد مونينن وإضطروهم بعد حرم شدينة أن يرطوا سننهم في الساحل وإحاطوا بالجنود التي في الجزيرة ولما بلغاهل اسبرطة هذا الخبر وقعوا بجيرة وإرتباك لان عددهمكان بتناقص يوما بعد يوم فانهمكانوا في عهد المشترع ليكورغوس رتمعة الاف وفي وقعة بلاتيا مع الفرس خمسة الاف فكان فقد الذين في اسفقطيرية منهم خسارة عظيمة لانعوض واضطر الفضاة ان يذهبوا بانفسهم البجث عن مركز جنودهم فتبينوا انهم في خطر لامناص لم منه الآبابرام مهادنة مع قواد الاثينيين فاتفقوا معهم على ارسال معتمدين الى اثينا للخفايرة بالصلح وسلموا لهم ستين السفينة التي كانت في الميناء راطمةً على إن يسترجعوها بعد عود المعتمدين وإرب يداوموا بحاصرة اسنقطيرية بشرط ان باذنوا لم بادخال الزادالي المحاصرين فاجابهم القواد الى ذلك وذهب الرسل فكالموا الاثينيين بالصلح فطلب الاثبنيون ردّبعض الاماكن ااني كان اخذها منهم الاسبرطيون فابوااجابة سوالم ولم يتم لذلك صلح وعاد الرسل بلافاثة وعند وصولم الى اسبرطة بطلت الهدنة ولم تكن اسبرطة تخاف فتح انجزيرع عنوة لانها كانت كثيرة الاشجار ومنيعة على انها كانت تخاف على الحصورين من انجوع فاعلنسان كل رقيق قدر على ايصال الميرة الى جنود الجزيرة يعتني فصار الرقيق يجل الزاد ويسيرسابجا الى انجزيرة فيعطيه لجنود ونحج كذير من الارقاء وتمكنوا من ايصال الزاد وهكذا طال الحصار ولم يتمكن الاثينيون من اقتحام انجزيرة حتى قرب فصل الشتاء فنجر الشعب الاثيني من طول المان ونسبوه إلى القواد. فقال كليون للشعب الظاهر إن طول من الحصار ناتج من يهامل الجنود فطلب اليه الشعب ان يسير بنفسه فاعتذر ثم زاد ضجر الشعب فاضطران يقبل بالمسير ووعده بانها الامرفي عشريت بوما وسار فساعك على انجاز وعك حادث غيرمنتظر وهو انهُ قبل وصوله جرت حريَّة في اسفنطيرية انتشرت الى الفابة التي كانت تغطى انجزيرة فاحرقتها وصأر النزول البهاسهلألان الاثينيين صعوابرون حركتاعاته ماكحربية فنزل البهافي احدى الليالي كلبون ودمستين

في بعض المجود وهجوا على القدمونيان فرج هواده على اعتابهم وتسلنوا تلا عكم المركز واستعوابي وفيا هم كذلك ظهر المبنيون فوق التروموا القدمونيات بالاججار فالترموان يسلموا رمات منهم في تلك الوقمة ١٦ امفاتل وبين الباقين الذين كان عدد ١٦٦ كان ١٠ السبرطها من عهان الاسبرطهان فعاد السعد الذين كان عدد مهانا في ارغولياة وترك بها جنودًا يتنفون المزدرعات وذلك عليم ثم استولى على مهانا في ارغولياة وترك بها جنودًا يتنفون المزدرعات وذلك سنة ١٦٥ وفي السنة التالية الحذج برقة قيثره الواقعة قرب شاطي اليلوبونيسة اليم المجنوبي وكان مركزها مناسبا المهارة التي كان اكثرها وقتلذ يسهر لمساعاة المدن التي تحارب سراقوسة وترك سنة المجزيرة حراسا وفرض على اعلما ضربية يسيمة مقدارها اربع وزنات وعاد نيتها سبدان خرب منة سنة لأكونيا الى مدينة ثيرة في فينورية وكان الاسبرطيون وضعوا بها اعل ايجينة فجم على الجزيرة في الجنود والاسمان المدون في هامانها ودخلها عنوة وقدل كلن راء من سكانها

وكان وتعد دستيف استولى على اماكن حسنة وكاد المن يستولي على ميفارة لولم يسرع برازيداس الاسبرطي ويتلاق الامرعلى ان دمستين استولى على نيزية وهكذا هاجستائهنا سائر المحلات بناج اما اهل اسبرطة فزاد غيظهم وجوعهم لائهم خسروا كثيرًا من المراكز المهة والجنود وفر من بلادهم كثير موت عيده الايلوط فاستصغروا انفسهم وإحناروا بامرهم لابدرون ماذا يصنصون النجاة من الاثينيين فاجعوا على استجاد ملك الفرس وإرسلوا الهوسلا مستصر خونو بلغة ذلك الاثيزيين فقبضوا على ارتافرن الهجي في ثراقة وكان حاملاً نمارير من ملك الفرس الى حكام اسبرطه وفضوا الرسائل وكان فيها ان الملك الكيرلم بنهم ما بلغة اباه الرسل لان كلامنهم كان يتكلم الايوافق عليه الاخروانه ارسل هذا الرسول لينهم جلية اكتبر فيرضه اليه فارجع الاثينون الرسول واسميره برسل منهم لاستجلاب رضا الملك الكيورية فلسل منهم لاستجلاب

موت الملك فرجعول الى اثينا وهكذا نوفر على اولاد المتصربن في سلمينة وبلاطياً الخضوع لدى اقدام خليفة اكزرسيس

وقد رافق النجاج دمستين في سائر اعاله وجعل البيلو بونيسة محاطة من جيع جهاتها باعدائها ولم يعد مانعا لاتمام حصر البيلو بونيسيين في الشبه جزيرة الا خليج فرنثية ولذلك كان من اللازم اخذ ميغارة وإغراء اهل بيوتيا بالاتحاد مع الاثيننين فاجرى دمستين المخابرة اللازمة بهذا الشار واستعل الوسائط المفتضية وإتفني مع اناس منهم على تسلبم ثلاثة مراكز مهمة تكسبه بيوتيا باسرها ولكنه خاب مسعاه لان الامر ذاع ولم بكن وقتئذ في اسبرطة سرى رجل واحد من اهل الذكاه وهو برازيداس فجعل يفكر فيطريقة لانتاذ وطنه من الاثينيين فعزع على ان يقابل الاثينيين. بمثل ما صنعوه وهوان بجري في خلكيد يكية وثراقةما اجراه اهل اثبنا في بيلوس وقيثرة ومثانا وكان ذانك الحلان مهين لاثينا لانها كانت تستجلب منها خشبا لبناء السفن فرأى انة اذا هاجها تضطرا ثينا لاعجالة ان ترسل اليها الجنود فتبعد هكذامن البيلوبونيسة ويتعذر عليها تخريبها وتولى بنفسو انمامهذا المقصد وتأمر على جميع انجنود من الايلوط مخافة ان يعصوا في بلادهم وسار فيهم إبرا قاطعا كنيرا من السباسب والطرق الصعبة المسلك ووصل الحارض برديكاس ملك مكدونية وكان من حلفاء الاسبرطيين فسالة هذا الملك ان بعينه على مصادمة اربدوس ملك لنكسنس وإذ لاله فالحاجا بةسواله مخافة نةو بة شوكنه فاغناظ الملك من ذلك وإنقص قيمة مأكان تعهد باعطائه لجيوش اسبرطة وسار برازيداس فدخل الى خلكيدبكية ووصل اولاً الى مدينة اقانثة وكان سكانها نصنيت نصف يوثر الاستسلام للاسبرطيين ونصف لابرضى بوفسأ لم برازيداس الاذن بالدخول وحنه الى المدينة فاذنوا له ودخل وقام فيهم خطيبا وكان فصيما عارفا بتأ وبلاالكلام ونصريفه فاغراه بالتسليم اذ وعدهم بانة لا يرغمهم احدعلي ترك شرائعهم وماكانوا عليه من الاحكام والتراتيب فاستسلمواك وساربعد ذلك الى استاجيرة وانفيبوليس فاستولى عليها مخطبه كما استولى على تلك

ولما علمت اثينا بما جرىعلى محالفيها امرت باكحال القواد بالمسير الي ظكيد يكة فسارت انجنود وآكمن بعد فوات الامر وله ينقذوا من الاسبرطيبن سوي ايون وإوقعت هذه اكحوادث الفريقين في الاضطراب واكجأ نها الى طلب المادنة وتملما ذلك فتهادنا الى سنة وإمضت كل دولة منها عن حلفائها وكان ذلك سة ٢٢٤ وإنفتنا على إن كل دولة منها نحفظ ما افتقحته من البلاد من المادنة و في اثنا • ذلك دخل برازيداس الىسكيونة وكان دخوله بعد ابرام المعاهنة بيومير فاقتضت اكحال ارجاع المدينة للاثينيين فلم نقبل حكومة اسبرطة بارجاعها فاستونفت انحرب وجاء نيتياس في جيش كبيرالي ثراقة وخلكيد بكية واسترجع كونة ومندا وصائح برديكاس وجعله من محالفي اثينا وفي السنة الثانية سي آكليون قائدًا لهذا الجيش فقدم واسترجع نورونة وغالبسوس ثم زحف الى امفيبوليس وتوقف قليلاً في ا ايون متظرا مددا من ثراقة ومكدونية ولكن جنود ما محواعليه بالمسير الي امفيبوليس فسار ووصل اليها وعسكر قبالنها على هضبة وكان برازيداس في المدينة فكبسهم وانتصرعليم ولكنه قتل فيالمعركة وقتل ايضا القائد كليون فكان موتهاذين القائدين باعثا على الصلح ومثله وجود رجلين محبين للسلام والراحة هانقياس في اثينا الذي لقب باسمه هذا ومعناه الصلح وبلستوناكس في اسبرطة فجرت المخابرة بشان الصلح بواسطة هذبن الرجلين وتم ذلك في شهرادار سنة ٤٣١ وكانت المادنة الى خمسين سنة ومن شروطها ان بردكل من الفريقين ما استولى عليه في وقست الحرب وإنتبق بلاطيا لاهل ثيبة وتحفظ اثينا بدلآ منها مدننيزة وإنقتوريون وسوليون وقبل جميع المعاهد بن بهانا الشروط الآ قرنئية وميغارة وإبليون وقرراخيراً أن يجري في كل سنة قسم لتثبيت الصلح بحر رنصه على اع ن ذلغة واولميا وعلى برزخ قرنثية وفي إثبنا بإسبرطة ولم نكن تعجة هذه الحرب! اتى دامت عشر سنين الأخراب الاماكن وتدميرالمساكن وقتل الرجال وتعطيل الاعال وتاخير التهدن وللعارف السيبياد \* كان يدعى الله الله الكس من ابيه وسليل الالكيمون من امه ولما

مات ابوه كان طفلا فاخك نسهه يبركلس ورباه عناه ولما يلغ ثماني عشرة سنةمن العمركان وربثا لاعظم الاملاك فياثهنا وكان حاترًا على الغنى والشرف وإنحال فعاشر الناس على اختلاف مشاريم وبادرالي مصاحبته شبان الزقاق مجذوبين بالذهب وتعود السبيبادات يسر بمليقاتهم فلربعد براعي الادب وفعل المنكر والجراغ المحرمة ولم يكن بقاصة احد وكان بالحالة خليع انهنا على انهكان بلبس لكل حالة لبوسها فكان نشيطا فيكل اين وإن ومها نقلبت الاحوال وكان مستكملآ للاوصاف المستحسنة قلم بكن في مدينة ليكورغوس اسبرطي اخشن منه جسدًا ولم بكن في اسيا امير فارسي اكثر منة زينة ونعومة وكان يري بوما مقبلاً على دراسة الفلسفة مرناحاالى قول سفراط وشروحه مجنهدًا بالدرس ويوما في الازقة متنبترًا ساحيًا اذبال النه وإلنانث ومعه بعض المغثين اهل الخلاعة بلقون اشرآكا لصيد صائدات العقول بكيد هنويدخلون الحانات فيطوفون حول ادنانها ويدبرون كومسها وكان فطنا ذا بطش وحنة تملكاه من صغره وكائ عند كليب عظيم الخلقة اشغراه بنحوى الاف دراخة ولماكان يرتبالكلب في الطريق كان الناس بزدحون للفرج عليه انهم لم يروا خلفا من هذا القبيل فقطع ذنب الكلب وكان حسن شي فيه وسئل عن سبب ذلك فقال كي اجمل الاثينيين يتكلمون على كلبي فينسبم ذلك ألكلام على وراهن بوما على ان يصفع هيبونيكوس في الطربق وكان من آكثر رجال المدينة اعتبارًا فاجرى ذلك وآكنه في غد ذلك اليوم ذهب اليه وقلل له هاانالديك فناصى بما تربن جراء لوقاحتي بالامس

وكان قد تزوج من امراً تفاضلة تسى هيبارتة ثم هجرها منهكا بالتباشح ولما طال هجره عزمت على منارقته وذهبت الى الارخونة نطلب منه تطلقها فبلغ ذلك زوجها السبياد فاسرع الى الفاضي ولما رأً ته لديه تشكو امرها وهي على مراً ى من الناس حطفها وعاد مسرعا وهي محمولة على بديه قاطعا الطريق المهومية وادخلها بيته وهي مسرورة بما نالها من لطف الخطف وضرب احد اسانيان لانه لم يكن عنك ايليادة وضرب من احداعاته في وسط جهور من الناس كانوا بتغرجون

على الالعاب البخوسية وإستدعى يوما احد المصوربن لينقش له داره ويزوقها فلم يقبل ان يشتغل عنك نجمله ضن النارواغلق ابوليها ولم يخرجه الآبعد ان اتم التصوير واطلق سبيله بعد ان اكرمه باجرة وإفرة

فهانه اعال لا تطابق احكام حكومة جهورية ولكن اليونان كانوا بميزون السبياد لما امتاز به من الصفاة التي محاجها عظمة ملوك سراقوسة وسيرانة فانهساق اسبع مركبات بسياق واحد واكتسب جائز تين لاجل ذلك حمان اوربيدس نفسه مركبات بسعاره واجرى كثير من مدن اليونان احتفالاً لهذا الانتصار

وكان بعض اهل عصرها الذين لا يتوسعون في المسامخة بحكمون بفساد سياسته لانه كان السبب بتجرينة صفاية وكان مثالاً فاسدًا لاهل بلان تخالفة القوانين وقد زادت جرائه حتى اشهر السلاج على وطنه وتوعد امه بالضرب فكائ بذلك نموزجا للبراعة ومثالاً للخلاصة معا وهو بالحجلة اكثر الناس خطرًا في حكومة جمهورية

وكان رفيع السب على انه كان نظير بيركلس من جهة النعب فائة عادى انتياس وكان رفيع السب على انه كان نظير بيركلس من جهة النعب فائة عادى الكر والنصاحة وقد قال عنه دستيرت انهكان افصح خطيب في زمانه وعند ما دخل في خدمة الحكومة وتراس على المجموهورية زاد الضريبة على المحالنيوت في المجالم يدفعون النا ومائين وزنة بعد ان كانول يو دون سفائة وكان هذا الفعل من عدم الحكة ولوكان بيركلس مكانه لما اجراه مم حمله حب الافتخار على اجراه حركات لا تنشاب حرب يكتسب بها شهرة وفي برهة وجيزة وجد نفسه متراهسا على كثير من عيى الساب وإهل المطامع

اتحاد أثينا وأرغوس سنة ٣٦٦ وقعة منتينة سنة ١٨٤ \* بعد ان استتب الصلح بين اثينا واسبرطة وجب على كل منها ان ترد لمناظريها مااخذته مها وذلك بحسب الشروط التي تم عليها الانفاق سنة ٤٣١ واقترعوا على من ببندي با لترجع فكانت القرعة على احبرطة وكان في يدها اثن بلاد اثبنا نظهر

نهيوليس ومدن خلكيديكية فاخرجت اسبرطة جنودها من هنه المدن وآكنها لم نسلمها لاثينا . وكانت الشروط التي ابرمتها اسبرطة عنها وعن معاهديها فاني الكثير منهم قبولها وسلم البيوتيون مدينة بنقطيون وثي منهدمة الاسوار وإبقوا الاسراء الاثينيين عندهم ولم يقبلوا الاجهدنة الى منق عشرة ايام اما اثينا فانة كان عليها بحاربة البيوثيبن بعد مضىالهدنة لاجل استرجاع مدن ظكيديكية من الاسبرطيبن وكانت هذه الاموراسبابا سهلت لالسبياد اثارة الفتنة وإشعال نار انحرب ثانية فمنع الاثينيبن عن التخلي من بيلوس فاجابوه الى ذلك على انهم اخرجوا منها الابلوط والمسينيهن وذلك اجابة لسوال قضاة اسبرطة وبلغ السيباد بوإسطة اصحابه الذبن بارغوسانه مننية الاسبرطيين محالفة ازغوس فجاوبهم السبياد انَّ اثينا مستعن للاتحادمعهم فارسل ارغوس نوابا الى اثبنا ليعقدوا معها محالفة فغافت اسبرطةا برامهنا لمحالفة فارسلت فورا رسلاالي اثينا فوضت اليهمانها كلما بحول دون انفاذ شروط الصلح ولماوصلواالي اثينا دخلوا السناتو وتكلمواطو بلابشان حسم إانخلاف فصوّب اهل الجس اقوالم فخاف السبياد ان يوافق الشعب ايضا علىما ذكروه فاستعل الدها واستدعى الرسل سرا وقال لمجاني اساعدكم جهدي على انفاذ مفاصدكم ولكني ارى ان لاتذكروا شيثاعن تفويض الامر اليكم لثلا بكدر الشعب وَذَلَكَ وِلاتنا لون مأ ربكم بغير هذه الواسطة فانخدع الرسل بكلامه وفي ثاني الابام ودخلوا جمعة الشعب فسالم السبيادعن القصد بحضوره فقالوا نناجشنا لنعرض الصلح ولسنا مغوضين بابرامه قبل رفع ما يجري بيننا الى احكامنا فقال لهرالسبياد كيف هذا وهل ما قلتموه امس في السناتومن انكم مفوضون بعقد الصلح غيرصميح إثم التفت الى الشعب قائلاً اسمعتم هذا المقال فحتى م نصبر والاسبرطيون يسخرون أبنا فصاج الشعب اكحرب انحرب وخجل رسل الاسبرطيين وفياليوم الثاني حاول إنكياس ان بهدغيظ الشعب بواسطة الخطب المسكنة وإلكلام المبني على الحكمة إوطلب! لي الشعب ان يسعول له بالذهاب إلى اسبرطة لحسم الخلاف فل يصغ له احدلان دهاء السببادحال دون نفوذكلامه وإمضت اثينا محالفة دفاع ومعاضلة

مع الارجيبن والمنتيبن ولايليبن وذلك الى مئة سنة وكانت حيادة هني القيائل في انحرب الاولى مانعا لاسبرطة من الهجوم عليها براً وهنه المعاهنة جملت اسبرطة في خوف من شبوب الحرب في نفس البيلو برئيسة وبالتالي ازا الايلوط الذبن كانت تخاف ثورتهم اما الايلبون فانهم نفوا بالاجماع اللقدمونيين من الالعاب الاولمبية بدعوى انهم خرقوا الهدنة المتدسة ثم دخل السبياد مع بعض الجنود البيلو بونيسة ودعا الاخائبين الى الاتحاد معه وإبان لاهل ارغوليزة لزوم الاستيلاء على ميناء بحرية في خليج السارونيق تسهيلاً لورود المدد اليهم من اثينا التي لها مينا انجينة قبالة بلاد اببيذورة وبلغ ذلك اسبرطة فارسلت ثلاثمائة رجل سفي سفن فصدوا اهل ارغوليزة وهاجوهم فكتب حينهذ اهل اثينا على الاعدة التي حفرت عليهامعاهن الصلح ان البرطة اخلفت وعدها ونقضت عهدها وهكذا ابتدأ ت الحرب سنة ٤١٩ ودخلت جنود اللقدمونيهن الىارغولينة تحت قيادة اجيس ومعهم البيوتيون والميغاربون والقرنثيون والفيلونطيون والبلاطيون والتعيمون ولم يعد لجنود ارغوس اتصال بالمدينة ولما نبين قائدهم ذلك الامرطلب المادنة فاجابه اليها اجيس وذلك لم يرضَ به الاثينيون الذبن قدموا بعد برهة يسيرة وخاطب السبياد محالفيه اهل ارغوس فحلوا المادنة وجمل اهل اثينا على ورخومنية واستولوا عليها وكان اجيس سببا لهذا الانكسار فاغناظ منه الاسبرطيون لانة ترك للعدو فرصة أاغتنها لنتح اورخومنية وارادواان يهدموا بيتهو ينفره ولكنهم صفحوا عنه بعد رجاعكلي ووسائط فعالة وقرر ماوقتئذ نظرمجلس مواف من عشرة رجال اسبرطيبن يعضدون الملك في الاعال انحربية وإراد اجبس ان يعوَّض ما خسره الاسبرطيون بسبيه فسارالي التحدين والتقييم قرب منتينة فعجم عليم وظفريم تمام الظفر وفقد من التحدين في ذلك التتال ١١٠٠ جندي ومن الاسبرطيبن ٢٠٠ جندى فصلحت حال اسبرطة في البيلو بونيسة وعاد اليها شانهافاتحدت معها ارغوس وكان سبب هذا الاتحاد ازاغنياءارغوس ثاروا وقتاوا روساء الشعب طالبين محالفنها فبطلت باتحادهم مع اسبرطة المحالفة التي عقديها اثينا معهم ومع المنيتيين والأليين حتى ان

منتبنة حالنت اسبرطة ومثلها اخائية وسكيونة فاسترجعت اسبرطة سطوتها الاولى وقعة ميلوس سنة ٦ ١ ٤ \* وبنيت اثينا من تاركة بلادها في خلكيد بكة بيد اسبرطة وكانت هن البلاد مهةعند هابالنظر الى التجارة والسفن وكان سبب اهالما طلبتاك الاملاكشفاق مدبريها نقياس والسبياد فانهاكانا يقاوم بعضها بعضا غير ملتنتين الى المصلحة العومية وكان نيقياس يابي اشم اراتحرب ولوكانت لازمة اما السيباد فانه كان بنتكر دائما باعمال بريدان تكون جديث ليكتسب بها مجدًا لم إبنله اجداده ويسترق بها العنول وبوإسطة هنه الاعمال تمكن من اغراء الشعب بجريد حملة كانت نهايتها محزنة وبسبب انهاك الاثنين ببعضها خسرالاثينيون ايضا مدينتين فيخلكيديكية وتماص منمحالفتهم ملك المكدونيين وكانت سيلوس مستقلة وهي جربرة دوربنية لاتباني باساطيل اثينا فاراد الاثينيو ن ان بتتقوا منها عا حصل له في خلكيد يكية فارساوا اليها بمائة وثلاثين سنينة لطلب التسليم فقاومها سكان الجزيرة وحاصرهم جنود هذه السفن فافتحوا المدينة عنوة وقتلوا كلن راوم من رجالها وباعوا النساء والاولاد وكان الاثينيون خابر وإاهل انجزيرة قبيل اكحصار قائليناتنا نخاطبكم بما يقنعكم وإبّانا وهوان مشاكل الناس نحل بالاحكام اذاكان الاحنياج اليها متساويا على انه اذاكان احد الخصمين اكثرقوة من رفيقه فهويجري ما استطاع اجرامه وعلى الثاني التسليم. وبندراظهار القوة بمثل منه الحرية في المقال اما صيت اثبنا فقد ثلم بعد هذا العمل البربري على انهُ يجب ان يلاحظ ان نفوذ الفرة ولو بغيرحق امرقديم جدًا ومومبدا تستند اليه جميع الازمنة فلانكون ائينا وحدها مقترفة هذه انجريرة ولونودي بالشعوب المتاخرة من منكم بلاخطيثة فليرجم هذا بجرمن بجراً على ري اول حجر ولا تبدولديه جرائرة وجرائمهمرفوعة على ايدي الذبن فتك بهم ظلاوعدوانا ولعمري ان خير الشعوب تمدنا بري علىسيوفهم اثار دماء سفكت بلاموجب فالقوة قديمة كالكون والعدل إخذ في الظهور ولابد من محي، الحان ملكه وحيننذ يكون سلام دائج

## الفصل اكحادي عشر عاقبة ونهاية حرب البيلو يونيسة

اعال صقلية حتى النجر ية الاثينية من سنة ٧٩ الى سنة ١٤ ق. العزم على التجرية وارجاع السيبياد سنةه ٤١. يهاون نيقياس و وصول غيلبوس الى سراقوسة سنة ١٤٠. وصول دمستين سنة ١٤ أنكسار اثينا بحراً . رجوع المراكب اعدام الجيش سنة ٤١٢ . مصاب اثينا وثبايها من سنة ١٤١٤ لي سنة ٤١٢ . ثورة الحَكَّام في اثينا سنة ٤١١ . اعادة الحكم انجمهوري نفي السيبياد ثانية سنة ٤٠٧ ليساندروس قاليفراتيداس وقعة جزائر ارجينو زه سنة ٢٠٦ . وقعة ايغوس بوتاموس سنة ٢٠٥ اخذ اثينا سنة ٤٠٤ اعال صقلية حتى التجريك الاثينية من سنة ٤٧٩ الى سنة ٤١٥ \* إن صقلية جزيرة كانتعامرة تسكنها قبائل اليونان وكان ملكها في زمن اكزرسيس جبلون الذي انتصر على اهل قرطجنة في هيمرة وآكنسب النخر العظم ومات في السنة التي تلي عام نصر وذلك سنة ٤٧٦ فجرى له في سراقوسة مكافأة لانعابه في سبيل نجاحها عظيم احنفال وإحترام تماخص بالابطال وتولى بعث اخوه هيرون وكان زمن ملكه عصرنجاج وسطوة في سرافوسة فانهُ جلب اليها من المدن اليونانية كثيرًا من الفلاسفة والعلما ولمامات خلفه اخو ثراز ببولس الذي كان ظلمة سبب ثورة في المدينة افضت الى طرده منها سنة ٦٠ كولڤيت بعد ذلك الحكومة الملكية ونظر بدلاً منها حكومة جهورية وبسبب ما نشأ من الاضطراب عن تغير الحكومة نال الذبن نفتهم العائلة الملكية ساحًا وإذن لهم بالرجوع الى وطنهم ورتت عليهم املاكهم وسوخوايضا اعوان الظالمين وإسكنوهمدينة قمر بنة المقفرة معضواحيها وثبتت الحكومة انجمهوربة بعد قلاقل كذيرة ونججت جداً حتى ان اساطيلها تمكنت من تخليص بحر الادربانيك من فبائح النرصان الاثروسكيبن وإفتحت جزيرة البة وهاجمت جزيرة كورسيكا سنة ٤٥٢ وعند ابتداء حرب البيلوبونيسة طلب اهل اسبرطة الاعانة من مدن صفلية الكثيرة في ايطاليا فوعدها اهل هنه المدن بذلك على تهم

استنسبواانهاز الفرصة لنهب مدن نكسوس وكطانة وليوتيون ظانين ان الينا الا تستطيع الذب عنها ولما تضابقت المدينة الاخيرة من جرى محاصرة الاعداء اياها ارسلت غرجياس للاستنجاد باهل اثينا فبعثوا البهافورا عشر بن مركا واتبعوها بغيرها ولكن بدون ان تزيد نار الحرب شبوبا وانهمت الحرب سنة ٤٦٤ . وكان احد عقلا سراقوسة واسمه هرموقراطس تصح يونان صقلية في جعبة عومية ان الابغيظوا اهل اثينا وقال ان الائينيين ينهزون فرصة لمصائحة اسبرطة ليمكول من ارسال قوام جميها البهم فلم ينبه احد لنصحه وجرى خصام جديد سيف ليونيون افضى الى خرابها فترح قسم من سكانها الى سراقوسة ومن سنة ١٤ الفت اثينا عصبة ضدها المدينة الكبيرة على اذبالم تبعث البها ولانجرين مهة حنى سنة ١٤ الفق اثينا عصبة ضام بين مدينتي المجيسته وسلينوته فانجدت سراقوسة المدينة الثانية اما الاولى فقد استجارت بعل قرطجنة ولما اعرضوا عنها لجات الى اثينا مستجيرة حيث كان فيها كثير من اهلية المنفيين

العزم على التجرياة وإرجاع السيبياد سنة ١٤ \* وكان السيبياد اكثر القوم اجها قابا نازة النعب على ميلوس وفي ذلك الحين لم ينصر عن بذل المجهد الهيما تبنا تعزم على المجاد المجسنة وكان آملاً بالمحصول على قيادة المجيشة هنالك واحتمل اتعابا باقناع الشعب فان اهل اثينا ارسلوا اولاً عن الاجل المجمعين ومداخل مولا الفش على عن اهل الاجستين ومداخل م فادخل هولا الفش على عن اهل اثينا ووصفوا لم ثروتهم وغناه حالة كونهم فقراء الايملكوت شيئا فصد قوهم وعادوا الى اثينا واخبر والاثنين بما سعوه وقالوان الغنى كثير في تلك المدينة فسكر وابراج الامل وتاهبوا للسفر طعا بالمحصول على الثروة وتيطت قيادة العساكر بنيتماس والسيبياد والمنوس فقال بنياس انه من المجهل الاهتما باخضاع الاجانب حالة كون المحالفين القدما واثرين اذكان اهل خلكد يكية يترقبوت حلول الفرص لقطع العلاقات التي كانت تصلم باهل اثينا وقال الاسيبياد انك بسبب هن الحركات ستاتي إلمجه وربة في خراب

من جرى محاربة اناس بعيدين وكل ذلك لتشفي طمك ثم عدّل التنفة اللازمة للنيام بهذا محرى محاربة اناس بعيدين وكل ذلك لتشفي طمك ثم عدّل التنفة اللازمة للنيام بهذا محرد وقال للشعب انه يتضي لها على الاقلام من المراكب لحمل المهام ولمكرة الكنيرة ظانا انه بذلك برهيم فيعدلوا عن قصدهم الأانة قام في انجمعية احد الحكام وقال ان تعديلات نيتياس باطلة غير نافعة وتحكن من استحصال الفرار على انه يحق للقواد ان يستخدموا كل دخل المدينة سين سيل اشخصار ما لزود لهذه المحرب

وكانت نوايا نيقياس حسة لان المجلة على صقلية لم تكن سياسية ولم يكن لها من المزوم لان سلطة الهل أثينا كانت و بازيان تكون مخصرة في بحر ابجة الذي هو في بدهم وقريب منهم وكل فتوحاتهم دون البيلو بونسة غير ثابتة حتى لوافتته لل سرافوسة لما دامت تحت سلطتهم وكيف ماكانت المحال لم تكن هذه المجلة لازمة وقد كانت نهايتها محزنة وقد كان على اثينا ان عهم باعال اخرى في بحر ابجة نظير استرجاع المفيموليس واختماع ظكيد يكية العاصية والاجتهاد باضعاف مكدونية وغير ذلك وكن شعبها كان وقتلة وغير ذلك

ولما ناهبت الجنود وعزموا على السفر حدث ما ازعجم وهوان تماثيل عطارد انكسرت وجزع الاثينيون جدًّا من ذلك وكان كل منهم بنسب هن الفعلة لاحد الحجم الكثير منهم على ان السيبياد ارتكب هن المجرية وكانوا عدائه أله يقصدون هلاكه فلا بلغ ذلك السيبياد لم يخامن خوف بل بادر اليهم طالبا اثبات ما يدعونه فلم يقبل المجلس بذلك مخافة تعويق المجموش بل احجّل المجت في النهمة الى حورت عودته مع المجنود ولما كان اليوم المعين للسفر نزلت صباحا سكان اثبنا ورساتية ما الى البيرة لوداع المجنود وكانت سفن الاساطيل مئة واربعا وثلاثين سفينة مثلثة المجاذب ما خلاعة من سفن الزاد والمهات وكان من من الاساطيل ١٠٠ سفينة لاثينا وحدها والبقية لحيوس ورودس وغيرها من المدن المحالفة وكان في السفن المنات المجنود في السفن وازلت المجنود في السفن وازلت كل ما لزم لها فخ اليوق اشارة المسكوت واجريت الصلوة في كل السفن وازلت كل ما لزم لها فخ اليوق اشارة المسكوت واجريت الصلوة في كل السفن

واشترك بالصلوة الشعب المودع وعوعلى الشاطئ ثم سكبوا انخمر في الاواني وقدمته الروساء والعساكر بكووس من النضة وإلذهب قربانا للالهةثم غنت الجنود نشيد القتال فتحركت الجاذيف ونشرث الاشرعة وبعد هنيهة غابت الاساطيل عن العيان سائرة فيطربق ايجينةوكان ذلك اخرمن نظربها الاثينيون هولاء انجنود والسفن اما النواد فلم يكونوا عارفين حق معرفة بما يجب ان يجروه فانهم كانواسا ثرين لاجراء عمل عظيم في صقلية وكان نيقياس مصيبا بضادته هن انحيلة ولكنه لما اعياه ارجاع الاثينيين عن قصدهم والتملص من القيادة رأى من الواجب ان يطرح انجزع وساركانما اضطرابه وكانت المدن ااتي في سواحل ايطاليا نقابل سفرت الاثينين بالاعراض ومنها مدن تغلق بوجهم ابواجا وبعضها ابت ان تبيعم الميرة وكان استناد الاثينيين الى غنى الجيستة فارسلوا البها ثلث سفن لطلب المال فسارت ووعدها اهل تلك الجزيرة باداه ٢٠ زنة اعانةً وهذا كل ما كانت تستطيع بذله فخابت امالهم بعد توطيدها قبل السفرونصح لهم لماخوس القائدان يسرعول بالذهاب الىسراقوسة رأسا وإشهار القتال تحت اسوارها اما السيبياد فاشار عليهم أن يلقوا خلافا بين سراقوسة ومدن صقلية الحالفة لها حتى اذا باتت منفردة لتيسر لم مهاجمتها وإما نيقياس فلم يستحسن الرأ ببن بل نصح لم ان يسير والى المجيستة ويضطروها الى التيام بما وعدت بو من نقديم المال وإذا امتنعت من القيام بوعدها يصلحوا شأنها مع سلينوتته ويعودوا سائرتن علىشطوط صقلية ليجعلوا سكانها ترهب الاثينيبن اذ ترى اسلحتهم ونظامهم وإما الاثينيون فتبعوا رأي السيباد وإعرضواعن الرايين الاخيرين

وسارت انجنود في الاساطيل لاستجلاب محالفة المدن فاغلتت مسينة الابواب بوجوهم اما نكسوس فتبلنهم وإماكطانة فلم ترض الت يدخل اليها احد سوى السيبياد فدخلها بعض انجنود بعنة فاضطر اهلها حينلا إن يجالفوا اهل اثينا وصار بلدهم مركزا للاساطيل وسارقهم من انجنود الى مدينة تمرينة ولكنهم رجموا خائبين وعند وصولهم الى المعسكر حضر مركب من اثينا سنة طلب السيبياد اليها وكان الموت ينتظره بها لان الاثينيين اكتشفوا دسيسة منه ضد نظام انجمهورية ولما الج ذلك السيبياد فرّ منهمودخل البيلو بونيسة وقدم الى ارغوس ولما بلغ اثينا خبر فراره حكموا عليه بالموت وضبطوا املاكه وحرمته الكهنة ولعنوه

تهاون نيقياس وصول غيلبوس الى سراقوسة سنة ٤١٤ \* وانقص رجوع السيباد همة انجنود وإضاع نيقياس الوقت سدى وجاة انحريف ولم يتمكن من اجراه شي وكان اهل سراقوسة متاكد بن ان اثينا لا تستطيعان تجل عليهم فاخبرهم هرموقراطس مجلتها ولم بصد قوه الاعندما وصلت العارة الى شطوط صقلية فلواتبع الاثينيون نصيحة لما خوس لكان لم امل بالنجاج ولكنهم ابقوا لاهل سراقوسة وقتا بنتهزونه للنئا هب والمدافعة

ولما اراد نينياس ان يتبع مشورة لماخوس كان الامر مضى فوصل اليها في سفنه وصاصرها مشد دًا عليها حتى فل عزم كان الامر مضى فوصل اليها في سفنه في خان فاضطر نينياس ان يرحل عنهم بالسفن الى نكسوس وطلب من الاتينيان خيالة وما لا وفي الوقت ذاته تم له ان مجالف السيكوليان وكان مجتهد بان مجعل قرطجنة واريئريا نحدان مع اثينا لان اهلها كانوا اعداء لمونات صقلية وإيطالها اما سرافوسه فارسلت تطلب الى الاسبرطيان والقر نثيان ارسال نجاة وكان اذ ذاك السيبياد في اسبرطة فاجتهد باقناع الاسبرطيان المحرب فيوقعوه بالارتباك وحيث حدود انيكة جيشا ليزيد واعلى اليونان اثقال المحرب فيوقعوه بالارتباك وحيث كان قد بلغ السيبياد ان اهل وطنه حكهل بقتله قال لابد منان ارجم الي لاازال حياولاريب في انه سبب لم في هذه المحرب عظيم ضرر

وفي فصل الصيف سنة ٤١٤ رجع نيقياس في الاسطول الى سراقوسة وإضرم نار القتال ثانية وخرب بعض الاسوارا لتي كان رمها اهل المدينة في غيابه وفي احدى الوقائع قتل القائد لماخوس وكان تُجاعا بارعا مهذبا فقيرًا وقال فيه بلوتر خس انه لم يكن يعطي حسابا عن المصاريف بعد رجوعه من القتال على انه كان مستقيًا جدًّا

فبات نيتياس وحن مطالبا بتيادة انجيوش ولما فازببعض النجاج في حرب اهل سراقوسة نوارد اليه المتطوعون من اهل صقلية وإيطاليا حتى ان الاتر وسكيبن ارسلوا اليه ثلث سفن فتامل حيئذ بالانتصار ونقص عزم اهل سراقوسة وافتكروا بالاستسلام وفيا هم كذلك اناهم مركب قرنثي وتمكن من الوصول اليهم بهربه ليلاً من السفن الاثينية وبشرهم بقرب وصول الاساطيل لنجدتهم وإن غيلبوس الاسبرطي قد نزل في عماكن بمقلية وعددهم ثلاثة الاف جندي وإنه سائراليم ينجدهم فتجددت فوي اهل سرافوسة وثبتوا في التنال حتى وصل غيلبوس في الجنود ودخل سراقوسة فانقلبت حيئئذ الاحوال وقال بلوترخسان غيلبوس ارسل اولاً الى الاثينيين يعده إنه لايو ذي منهر احدًا اذا تركيل صقلية وإرب نيتياس لم يتنازل الى مجاوبة رسوله حتى ان بعض جنوده سخر ول من الاسبر طيبرت وجعلوا الرسول هزأة اما الاسبرطيون فقد ارجعوا الراحة الى البلد ونظمل العساكر ودربوهم على القتال ووصلت وقتئذ الاساطيل القريئية وفي يوم وصولم انتصرول على الاثينيين فبات هولاي محاصرين بعد ان كانوا محاصرين وبادر نيقباس الى ارسال رسالة الى اهل اثينا مخبرهم عن حال انجيش السيئة وإظهرهم على بلباله وإخبرهم بالفائد الاسبرطي المسي غيلبوس ووقوع جنوده المجرية وإلبرية إفي التعب وإلنصب

وصول دمستين سنة ٦١٤ \* لما وصلت الرسالة الى الاتينيهن بادروا الى المحم جنود وارسلوم مددًا الى نيفياس تحت قيادة دمستين وايثر يبدون فوصل المدد في ربيع سنة ١٦٤ وكانت المجنود في ٢٢ سفينة وعددهم ثمانية الاف مقاتل من مشاة ورماة فارتجف اهل سراقوسة خوفا عند وصولم وتغيرت احوالم وكان دمستين من احسن قواد اثينا كثير العزم والدراية فخص الاسوار والاماكن وإذا عنه من قصك ان يهاجم السور الذي اذا نغره يدخل سريعا الى سراقوسة وإذا لم يحكن من ذلك يرجع سريعا في المجمهورية ومالها

فخاف نيتهاس سوه عاقبة هذه انجسارة وبقي مع جيشه وراه الحواجز اما دممتين وايثر يدون فانها عند منتصف اللهل هجا بالمجنود على الاسوار فاضطربت جنود الاعداء من هجوم م فجأة فتراكضوا من سائر المجهات صائحين فظن الاثينيون انهم اتصر وا وتنرقوا ليتبعوا جيوش الاعداء وفي اثناء ذلك جع الاعداء اشتاتهم وانضموا وعاجوا الاثينيين فد فعوم عن الاسواروكان الليل متنا فظن الاثينيون إن اعداء احاطوا بهم من امام ومن وراء وقامت الحرب على كل ساق فضرب الصاحب صاحب وطعن الاليف الينه وقتل الاخ اخاه وعند الصباح تبين الاثينيون ساحة التنال فوجدوا معظم التنلي منهم حيث كانوا تاهوا بالظلام فتتل بعضهم بعضا واحاطت بهم خيالة اعدائهم فاوقعوا بهم وفقد من الاثينيين في تلك الوافعة من الاثينيين في تلك

وبعد هنه النكبة عزم دمستين على الرجوع قعارضه نيقياس وقال له موف اللازم بقاءنا لان اهل سراقوسة قد نفد زادهم وآلة حريهم فتنعذر عليهم مداومة القنال ولا يستطيعون الثبات فاركنت اليه المجنود ولم يقبلوا بالذهاب

انكسار اثينا بحراً. رجوع المراكب. اعلام المجيش سنة ١٦٤ \* وليكن قول نيفياس عن مضابقة اهل سراقوسة عناقا ولكن نجاحم ضاعف قوتم وذهب غيليوس ثانية الى صقلية وجع جنودا ولما اجع الاثينيون على البقاء امام سراقوسة عرض عليم دمستين ان يذهبوا على الاقل الى نكسوس اوالى كطانة ويبقوا هنالك الى انتهاء زمن الامراض التي اتلفت المجنود فقبل اخيراً نيفياس برأي دمستين ويها فل لركوب السفن وفيا هم على تلك المحال خصف القرفجزع نيفياس من ذلك وامتنع عن الترول الى المجروضي للالمة لتهد غضبها ظامًّا ان خسوف القرف نانج من غضب وفي اثناء ذلك هجم على الاثينيين اهل سراقوسة من المجروضي المناء فتبين الاثينيون اذذك سوه حالم منهم ١٨ مركبا وسدوا عليم طريق الميناء فتبين الاثينيون اذذك سوه حالم وغرموا على دفع الاعال الى الحاجز والمرور الى السفن وكان لا يزل لهم ١١ مراكب

فوصلوا اليها وعجموا على سنن اهلب سراقوسة وكان قسم منها في مخرج المينا وقسم سارلماجمة الذبن يتمكنون من اكغروج من الميناء وبعد قتال ونزال استظهر السراقوسيون ودفعواسفن الاثينيين الى الشاطئ وإتبعوهم وكاري هناك جيش سراقوسي فبات الاثينيون في اسوأ حال ولم يعد لم سبيل إلى الخروج من الميناء في المراكب ولاالترول منها الى البرّ وقتل في هذه الوقعة جم غنير من الفريتين فجمع المتصرون اشلاه قتلاهم وبقايا السنن المكسرة ورفعوا لواء الانتصار وإما الاثينيون فلم يعوا ان يجمعوا اشلاء قتلاهم وعولوا على الفرارليلاً فاشار عليم دمستينان ينزلوا انجيوش البرية الى المراكب الغارغة وججهوا جيعا عند الصباج على سفن الاعداء وكان لايزال مع دمستين ٦٠ سفينة اما سفن الاعداء فكات لايزال منها ٥٠ سفينة ووافقه نيقياس على هذا الرأي ولكن عندما بادرواإلى اتمام العمل رفض الملاحون قبوله وإبواالاً الهرب فالتزم القواد ان يجيبوهم الى ما ارادول فنزلت انجنود الىالبروانقسموا قسمين كانواار بعين الفاسار قسممنها نحت قيادة نيقهاس وقسم نحت قيادة دمستين وساروا في صفلية من ثمانية ايام والسرافوسيون بهاجمون في الطريق موخرتهم ومقدمتهم وجناحيهم وكان دمستين في الموخرة فاطبق عليه جيش عظيم من اهل سراقوسة وإحاطوا بفرقته ففاتل قتا لاً شديدًا ثم التزم ان يسلم لهم بشرط ان يبقوا على جنوده فاخذوه اسيرًا ولما بلغ نيقياس اسر دمستين خابر خيلبوس بالصلح وطلب اليه انبدع الاثينيين بخرجو نمن صقلية وإنهم يوددون غرامةا كحرب فلم يقبل غملبوس وداوم مهاجمة جيش اثينا فوصل الاثينيون الىضفة نهر وكانقد اضربهم الظا فالغول بانفسهم فيه فغرق وهلك كثير منهم وكارت السراقوسيون على التلول يرمونهم بالسهام وإنحراب وإلاحجار فتنلوا منهم خلفا كثيراً وملأواالنهر مزاشلاثهم وصبغوا الماءبدمائهم فاضطرنيقياس انيسلم لغيلبوس فامرهذا جنوده بالكف عن ذيح الاثينيين وكان ذلك في سنة ١١٤

ولما دخل المنتصرون الى سراقوسة مكللين بالزهور ذهب ايركلاس وطلب في جمعية الاهالي نظم القرار الاقيوهوان اليومالذي اسرفيه نيقياس يكرس ويضحي

فيه للالهة ولايشتغل فيه اصحاب الاشغال العمومية ويدعىهذا العيد باسم النهر الذي جرى عنه المسلم وإن يباع خدم الاثينيين وإحلافهم في الاسواق اماالاحرار منهمومن حارب معهم من اهل صقلية فيلقون في وهاد ألَّا القواد منهم فيهدر دمهم فاجابوه الى ذاك وضادً" هذا الترار هرموقرانس حبًّا بالانسانية وغيلبوس حبًّا باسبرطة وطلب الاخيران يأخذ الاسيربث الرئيسين الىاسبرطة وذلك لانة كان يعلم عظم احترام الاسبرطيهن لنيقياس وبغضهم لدمستيمت الذي سبب لهم ضررًا عظيما في بيلوس فلم يقبل السراقوسيونبما طلب وإهانوه وقتلول نيقياس ودمستين اما بقية الاسراء فقد اودعوهم وهادًا عميقة منكشفة لحرّ النهار وبرد الليل وكانوا يطعمون نصف طعام عبد وهوكناتان من الشعير وشي من الماء وكان يموت انجرحي والمرضي منهم في تلك الوهاد ولاياذنون بدفن جثثهم فتنتن وتفسد الهواء ودام هذا العذاب الاليم سبعين يوما وفي عهايتها اخرجوا من الوهاد من نجا مر مخالب الموت وباعوهم بيع الرفيق وقال بلوترخوس ان كثيرًا من الاسراء الاثينين نجوا منالاسر بواسطة شعراور ببيد فانهم كانوا ينشدون اسبادهما بروون منشعر لاخرون كانوا ينشدون الفلا حين اشعاره فيطعوه ولما عادواالي اثبنا ذهبوا اني الورببيد وإثنوا عليه لان تبجة فريجنه كانت فداله لم

مصاب أثينا وثباتها من سنة ١١٤ الى سنة ١١٤ هو وفي اثناه المحرب في صقلية تبع الاسبرطيون تصبحة السيبياد خائت وطنه فارسلوا جنودًا الى جزيرة دكلي وكان بينها وبين اثينا ٢٤ كيلومترًا فترل بها الملك اجيس معالجنود وإبتداً ولم بخريب بلاد اتيكة حتى التزم عشرون الفا من عبيد الاتينيبن أن يهربوا خوفا من أمها جمات الاسبرطيبن المتوازة واخذ الاسبرطيون انعامهم وفنيت خيل الاثينيبن لان خيالتهم كانت نلتزم ان تركب كل يوم لدفع الاعداء الغازين فهلكت خيلهم ومكذا صار اهل اثينا في حالة تعيسة وخطرة وكل ذلك تتح من محاربتهم لاهل سراقوسة وفقد والكذير من احلافهم وصرفول الاموال وجلبوا لملادهم المحرب والمحرّب وفقوق

كل ذلك جعلوا السيبياد عدَّوًا لم على انهم رغا عن كلهن المصائب ثبتول ثباتا لامزيد عليه الآانة قد انضح اخيرًا قرب زمن هلاك سطوتهم لان جريرة اوبة التي كانتحاصلا لحبوب اتيكة كانت تعد اجيس الملاخاتها نثور بالاثينيين اذابعث البها بمدد ومثلها تسبوس وخووس واريئرة وكان تبسافرن والى المقاطعات الجرية وفرناباز واليالهلسبنطش يعدان بتقديم ما يازم لجمع اساطيل لمحاربة اثينا وكانت الاعاجم عدلت عن اخذ الضرائب من يونان اسبا الذين كانول يودون الجزية الي اثينا بعد انتصار قيمون فلابلغ داريوس ماجري باثينا امر باستيفاء الضرائب التي كان ياخذها من تيسافر نءن ايونيا وقاريا وهي انجزية التي كانت تدفعها المدن الايونية فبلغ ذلك فرناباز فارسل هولاه الولاة تعيداتهم الى لقدمونة لمساعدتها على اثينا وجمعت اسبرطة سفنا وخرجت فيها انجنود قاصة خيوس وظنواانة لميعد عنداثينا مفن لمقاومتهم فدهمهم اساطيل اثينا وإحاطت بهم وإضطرتهمان يرطموا المنن في البرولكن قبل ان يصل هذا الخبر السيء الى اسيا سار السببياد في خسة مراكب الى خيوس وإخبر الاسبرطيبن ان هذه المراكب طليعة عمارة كبيرة فجذع إغنياه المدينة واقنعوا العامة بتسليم انجزيرة ومحالفة لقدمونة وهكذا فعل السيبياد باريثرة وكلازومنية وبتيوس ولبدوس ثم مليطة وكارن السببياد بعد هنه الاعمال شرخائن لوطنه اما القائد الاسبرطي الذي كان معة فكان خائن اليونان جميعهم لانة امضى مع تيسافرن معاهن أتسليم يونان اسيا والجزر كلها للملك الكير وصارت حيئذ انجهة الشرقية مرسح فتال واجتمعت بهاقوات الاعادي وإما اثينا التي نوهموا أنها فقدت كل قوتها ومجاعتها فقد ارسلت بالتنابع الىالتنال ماثة بإربعة مراكب اجمعت بركز حسن فيساموس وطرداهل هذا كبزبرة اغنيام مخافةان ينعلول كاغنياء خيوس إنخائنين فدافعت هنالمراكب عنساموس واسترجعت لسبوس وكلاز ومنية وإنتصرت على اهل البيلوبونيسة بقرب مليطة وبعد ذلك جاءت جنود مرن سراقوسة وسلينونطة وثوريوم واتحدوا مع مراكب اللقدمونيين ووعدهم تيسافرن نرب وصول عارة عظيمة فينيتية

ثورة الحَكَّام في اثينا سئة ١ ١٤ \* ان اثينا باتتوحدها مقاومة لكل اعدامها ولم تكن قادرة على أن نثبت زمانا امام هكذا قوة عظيمة وبسبسحادثة غيرمتنظرة نالت بمض الراحة وهي انفصال المبيياد عن اللقدمونيين لانة كان اهان ملكهم اجيس بان اراد باهله سو اً فعل الملك على قتله كما وإن الحكومة لما رأت سطوته في يونان اسيا داخلها سوم الظن من ذلك وحكمت بقتله . فلا بلغه ذلك فرَّ هاربا الي سرديسونزل علىخارجها نيسافرن فحظىعناءونال ثقالهم يواذ ثزيا بزءبموشارك تيسافرن بالمللة والترف ولما راي ذاته مطرودًا من اسبرطة رغب في مصائحة اهل اثبنا بوإسطة خدمات بجريها لم فبين لتبسافرن عظم المنطرالذي يتمج من وجود السلطنة الجرية والبربة بيد شعب وإحدبوناني وإقنعه بان الاوفق لمصلحة المللث العظيم هوان يجعل توازنا بين اسبرطة وإئينا ويترك الاسبرطيبن وإلاثينيين بتلف بعضهم بعضا فقبل تيسافرن بذلك وعدل هن امداد اسبرطة وامتنع عن مساعدتها بالمراكب النينيقية وبوإسطة الرشىجىل بعض روسا عمارة اللقدمونيهن يتماهلون بالمسير فاضاعوا فرصة ثمينة . وإبلغالسبياد بولسطة ارصاده اغنيا الاثينين ارــــ كامل التغيبر الذيحدثكان منه وإنبيد خلاص اثينا اواضحلالها وإنتصارها إوانكسارها وإنة قد منعارسال المدد الى الاسبرطيين بامكانه ان ينجدهم اذا اراد وإنهُ هوالذي منع مسيرا لمائه وخمسين مركباً من فينيڤيةاليم وإنهُ يستطيع ان يطلق سيلها فتسيراليم وعهكهم على انه لم يكن رجوع السيبياد الحاثينا مستطاعا ما دامت بها المكومة التي امرت بنفيه وكانت اثينا وقتنذ في اسوأ حال لضعف جندها برا وبجرًا ومجاهرة سائراليونان بالعدوإن لها وكان الاثينيون في حيرة وإرتباك اما النجبا منهم فانهمالتأ مواعجلس يتذاكرون بولحفظ السلطة في ابديهم وجرت بين اكمكام مخاصات سببها اختلاف الارا افضت الى تغيير الحكومة وجرى نحويل الحكم الى اربعائة رجل وم الذين احتروا النظامات ومارسوا الظلم ولما بلغ انجود الني كانت في ساموس ما ثم من انقلاب المحكومة رفض والحكومة المجديثة وحلفوا انهم

لايطيعون اوإمرها ويكونون في طاعة الحكومة المنقلبة ولا يكترثون بمن في اثينا لانهم جنودوالسفن في ايديهم وبلغ السيبياد هذا الشغب فاسرع نحوساموس وسال انجنودان يسعوله بمغاطبتهم فاجابوه الى ذلك فكلمم بنصاحة ووعدهم بالنجنة ولاسعاف ولاسعاد وإنة يستطيع مساعة اثينا بنجة منتيسافرن في الاساطيل الفينيقية وغير ذلك فانتخبوه جيعا بصوت وإحد قائدًا للجيش وآكي بتم ما وعدهم بهِ عاد الى تيسافرن ومال بو نحو الاثينيبن وجعله من اعداه اللقد مونيبن ثم رجع الى المعسكر وطلب اليه انجيش الرجوع لى اثبنا لقلب اكتكومة المختلعة فاوقفه معن ذلك إوقال لهم ان الابتعاد عن ساموس لايلائج لان ذلك يسهل للاعلالاستيلا· على ايونية والملسنطش وكان له بذلك خيرقصد وهوان يقضى لاثينا قبل دخوله اليها خدمة تكفّر ذنوبه وكان لايزال القلق منتشرًا في اثينا وكان بين الاربعائة الذبن تولول امحكومة اثنان طمعا بنوال السلطة الاولى ولم يتم لها ذلك فرايا انها اذا اثاراً الشعب يجدث قلق تكون منه وإسطة ينالان بها المارب وحلول الشعب على هدم قلعة كانوا ببنونها في ابيرا نخربوها ولم نمضي على ذلك منة حيى لاح في المينا اربعون سفينة لقدمونية فنزل حيناذ كل من كان في اثبنا الى البيرا وهيّا والمراكب التي هناك ونازلوا اللقدمونيين فخاب سعى هولاه وإنكفاوا راجعيت الى ارينريا فتبعهم الاثينيون فيست وثلاثين فينة ورسوا قبالة المدينة للذئ عنهافدهم اللقدمونيون ونازلوه فغنموا هم ٢٣ سنينة ودخلوا اربتريا وإستلحمول سائر سكان اوبة ولكي يسهلوا مرور جنود الاحلاف بنوا جسرًا على النهرعند مضيق اوريب وإقاموا في طرفيه حصنين منيعين وقال ثوقيديد ان الاثينيبرت لما بلغهم خبر ما جرى باوبة وقعوا فيارتباك لم يتعوا فيه عند ما بلغهم انكسار جمشهم شركسرة في صقلية حيث كانت اوبة عقوتهم فاذ فقدوها فقدواكل رجاه. وهكذا باتت بلاد الاثينيبن محاطة با لاعدا. في دكيلي ولوبة وإنقطع عنهم الزاد وأ يسواسن نجاة انجنود الذين في باموس وكانولدامًا على خوف من هجوم اساطيل الاعداء

ارجاع الحكم المجمهوري \* انه رنها عن كل هذه المصائب والدوائب لم يعاخر المرائب الذي تسلول زمام المل الذي تسلول زمام المكومة بيد خسة الاف رجل ولا يعطى المكومة بيد خسة الاف رجل ولا يعطى المكومة بيد خسة الاف رجل ولا يعطى لاكثر ذوي الوظائف علوفات فهرب الكثير من اولتك وكان عددهم اربعائة ولحة وابد كيلي حيثا كان اللندمونيين وارد احدهما الميوتيون والترنثوون فدخل التلعة فهرب الى أينة وهي قلمة باتيكة كان بهاجها البيوتيون والترنثوون فدخل التلعة وغش القائد بقوله له ان الصلح قد تم مع اهل البيلوبونيسة فنخ القائد ابواب القلعة فدخل البها العدق الآ ان ارسترخس ال جزاء عمله هذا كما استحق فانة بعد خمس فدخل اليها بستون وقع في ايذي الاثينتين فتبضوا عليه وقتلوه

وبينا كانت اثينا في ارتباك كانت الاعال الحربية جارية بالسرعة اما العلى لندمونة فكانول باملون بوقوع النقاق في جيش ساموس لينتهزوا الفرصة لتناله وآذيم لم يبلغوا ذلك الامل حيثكان ذلك المجيش في اتحاد عظم وانتصرت جنود اثينا برا ومحرا تحت قيادة السيباد والمتولوا على سفن العدو وقتلوا القائد منداروس وخلفه هرموقراطس في قيادة المجيش وكتب الى الفضاة الذين في اسمحة اقد خسرنا كل شيء وقتل منداروس ولم يبق عندنا ذخورة فاذا فعل ولل وصل الخبر الى السبرطة تساهلت بمصالحة اثينا بشرط ان كلاً من الفرية بن بحفظ ما غنه من المخروا ارات اثينا اللوفيق عاد اليها ظنت ان النصر يدوم لها فلم نقبل بما الشرطة اسبرطة وغيرها اما السببياد فائة اغنم فرصة انتصاره فدخل عنة مدن ورودس ومليطة وغيرها اما السببياد فائة اغنم فرصة انتصاره فدخل عنة مدن وغيم منها اموالا وحصن خريز وبوليس التي في قبالة يزنطية فابقي جها ثلاثون وغيم منالم بكن في السنة التالية كاكان في هذا السنة لان الاسبرطين استرميموا المؤينة بيائية النا السبرطين استرميموا منهم بيلوس والميغاريين دخلوا المتالدة كاكان في هذه السنة لان الاسبرطين استرميموا منهم بيلوس والمين ويتاله النائية المنائد الانتها المن المورود المنافرين والمين المتراز ببول محاصة المسرمة المنائد المنائد النائية المنائد الانتها لمي المن والمين المركب المنائد المين المنائد المنائدة المنائد المنائدة المنائد المنائد المنائدة الم

اما السهيباد فاستولى على بيزنطية وارغم اكتلتيدونيين على الرجوع الىطاعة ائيها واجتهد فرناباز باسترجاعها من الاتينيين ولم يتمكن من ذلك حتى انة اضطر ان يحالنهم وبعده بمدد وتعهد لم انة يوصل رسلاً منهما لى الملك الاكبر

وبعدان تمكنت لاساطيل لاثينية منالبرو بونتين تخلت عنهاوحين خروجها إمن الهلسينطش انقحمت قسمين احدما نحت قيادة ثرازيبول وإلثاني تحت قيادة السيبياد فسار الاول الى شطوط ثراقة لاخضاع المدن العاصية وسار الثاني الى ساموس ومنها الى قاريا التي بذلت في انقاذ نفسها ماثة وزنة وقبل افتراق الاساطيل أتفقت انجنود علىإن بكون الملتقى بائينا وذلك بعد ان يمروا بسائرانجزائر وبثرافة وإسيا المصغري فيرى الناس بيارق ماوك البحر القدماء المتصرين ولما بلغ الاثبنيون إنتصار المطولم فرحوا فرحا لامزيد عليه ونسوا بغضهم لالسيبياد وخيانته وسموه قائدًا وحرر له اصحابه ان يسرع با لعود الى اثينا فقدم اثينا في سفنه وكانت حا فلة بسلب الاءناه وساحبة وراءها السفن المغتنمة رافعة بيارق الانتصار ونزل السيبياد الى البر فلاقاه الاتينيون باصوات الفرح والسرور وسلماعليه تسلما كنيرًا وإهدوا اليه الأكلة فوقف السيبياد وخطب معتذرًا عن جراتمه المابنة ونشطهم على محاربة اخصامهم ووعده بانتصارات عظية فانشرحت خواطره بعدالانتباض وقدمواله آكلة ذهبية ودعوه قائد انجيوش البرية والبحرية وردوا عليه املاكه كلهـا وإمروا الكهنة ان يجامه من اللمنة التي كانوا قذفوه بها عند مهربه و بعد ذاك ببضمة ايام إهيآ ماتة مركب وحمل عابها الف وخسماتة مقاتل وخممين فرسا وسار بتصد امحاربة الاعداء

نفي السيبياد ثانية سنة ٢٠٤ \* وقصد السيباد باسطواه اندروس فحاصره ا ولم يتمكن منها وإضطرات يرحل عنها ولما وصل الى شطوط اسها بلغه ما هاج بلبالة وهو ان الملك داريوس اقطع ابنه قورش المقاطعات المجرية وإبنه الثاني لزتكريسيس المقاطعات الداخلية وداخل قورش الطع باخنلاس اقطاع اخيه ففكر في حيل منها انة حالف الاسبرطيبن لمساعدته عليه عند المحاجة ولرجع شافرن عاكان عاهد به السيبيا دولهم الفي يجد الاسبرطيبين بما يلزمهم لمحاربة اعلام الاثينيين وقبض على رسل المذبخ بعثهم فرناباز الى الملك الاكبر ولودعهم السجن وكان رئيس الميلوبونيسيين حينتا عدولا لالسيبيا دومحنا لآعاز فا باسا ليب السياسة وليمه ليساندروس فلا بلغه فكر قورش اسرع الى سوره حيثا كان الملك ونال منه مددًا عظيا فزاد علائف الملاحين والمجنود الذين كانول ممه فصارت اكثر من العلائف التي يعطيها الاثينيون لجنودهم وبها الولسطة المتجلب بعض الملاحين منهم وهبأ تسعين سفينة

اما السبياد فانه كان شجاعا لا ببالي با لاخطار وعوضاً عن ان يستفر مع الاسطول في مكان كان يطوف المدن فيكتسجها و يغنم الاموال و يغرض الفرائب السطول في مكان كان يطوف المدن فيكتسجها و يغنم الاموال و يغرض الفرائب السبا ذلك للحكومة وكان قبل ذها به امر نائبه في قيادة العارة الا يقاتل ان السنن خس عشرة سفينة وفي تلك الاثناء بلغ الاثينيين فتح قلعة لم في خيوس وحضر في اثناء ذلك احد اعداء السبياد من المسكر الى الينا وقال ان السبياد يسلم التيادة لرفقاته ذوي القباع نحن الاثنيون وتذكر واحيتذ خيانة السبياد الذي كان سببا لارسال غيلبوس مع عساكر اسبرطة الى سراً قوسة ومليطة وخافوا خيانته ثانية فعينوا عشرة قواد بدلاً معهمهم كونون وارسلوهم ليتولوا مكانه نجمع هذا بعض المجنود وذهب الى اراقة محاربا عن ذاته وذلك سنة ١٠٤

ليساندروس.قا ليقراتيداس.وقعة جزائر ارجينوزة سنة ٢٠٦ ، ولما فرغت اسبرطة من قيادة لمساندروس بعثت عوضه برجل اسمه قاليتراتيداس وكان مستقيا خالها عن المطامع يكره النساد و يعليع امروطنه ولا يُبتل ببذل نفسه في كل ما يا تي الوطن با لغائن وقبل وصوله لاستلام التهادة من ليساندروس كان هذا صرف الامتام الى ابقاه النفوذ له عند الاعاجم لمحمل البيلو بونيسيبن داتًا

محناجين البه فلما وصل اليه قا ليقرانيداس وجد العارة وعدد سفتها ٤٠ اسفينة خالية من النقود فسارا لي قورش في سرد يس وطلب منه مالاً فما طله آياما لانَّ لسياندروس كان قدانهي الى الملك الكبير بالاً يعطى قاليقرانيداس شيئا فعاد هذا إلى العارة وتهيأ للرجوع الى وطنه وحينا طلبه بعض سكان مثينة ساراليهم وإفتتع المدينة وإباحها للنهب ولكنه لم ببع سكانها وقال اني ما دمت الفائد لا اسمع بان بكون يوناني عبدًا وفي اثنا ذلك وصل عارة الاثينيين لانقاذ مثينة فسار اليهم الاسبرطيون الى متليني وحاصر وهم بها وغنوا منهم ألاثين سنينة فلم يبنَّ معهم غير اربعين سنيمة فتمكن كونون احد القواد العشرة من ابلاغ هذا الخبر الى اثبنا فبأ درول في ٢٠ يوما الى تهيئة سنن وتمكنوا من جع ١١٠ مراكب حملوا عليها كل من لم يكن لازما للدافعة عن الاسوار ونقابلت العارتان قرب ارجينوزة وثي ثلاث جزر صغيرة على شطوط ايولية وكانت كثرة العدد في الاثينين فاشار البيلو بونيسيون على قالفرانيداس بان بنهزم وقال له بعضهم ان الوحي ينبي. بموته اذا ثبت فقال اذا غلبنا تجد اسبرطة سفنا غيرهن السفن ولكن اذا انهزمت لااجد شرفا غير شرفي وحارب الاثينيين ولكنه أنكسر وكان اول من قتل وغنم الاثينيين سبعين مركبا ولم يخسروا غيره ٢ سفينة وبعض القتلي ولو كانت الوقعة بقرب البرلتمكن كثيرمن الرجال من النجاة على اخشاب وابقول سفينتين لنشل الفرقي وتبعوا في السفن الاعناء وعند ما ارادول ان ينشلوا الذي في اللج هبت رياج عاصفة ذهبت بكثير منهم ومنعتهم من انتاذ الجثث ودفنها وكان اليونان بجسبون ذلك كفرا صريحا وذنبا عظما على التواد فاستدعوهم الى اثينا لاجل المحاكمة فكادواان يتبرروا من الذنب لولم يظهر رجل و يقول في المجلس انه كان في الوقعة وإنكسر المركب الذي كان فيه فتعلق بصاري سفينة ففجا مزالعجة وكان بري رفقاءه غرقي وإنهم فالواله ان بذهب الحاثينا ويخبر المجلس بانهم ماتوانجيانة الفواد ولما سمع الشعب هذا الكلام ضحٍّ وعجَّ وصاحِ اهل التتلا. الانتقام الانتقام. فقرر الجلس قتل القواد وضادهم سقراط اتحكيم فلم يعبأ بل بمضادته على انهم بعد من ندموا ولات حين ندأمة

وقعة ايغوس بوتاموس سنة ٤٠٥ . اخذ اثينا سنة ٤٠٤ \* ١. اسبرطة فرأت لزوم ارجاع القيادة الى ليساندروس اجابة لطلب الاحلاف وقورش وناطوا بهِ اصلاح ما حصل من اكتلل بوقعة ارجنوزة وإعطاه قورش ما طلبه من المال فبني السفن الكثيرة وسيرّها في بحر ايجة وإتفق اهل اسبرطة على ان من اسر رجلًا من الاعداء يقطع ما يعينه على التنال من اعضائه كي لا يعود فيحارب ثانية وسارليساندروس الى الهلسبنطش فدخل مدينة لبساك ونهبها وفيما هو قرح بذلك قدمت سغن الاثينيين وكانت ١٨٠ سنينة ونازلت المدينة وطلبت منازلته فامتنع وكررالاثينيون الطلب اربعة ايام ودو متنع لانجيبهم الي ما يطلبون فعلموا انه خافهم وارتاع وفي اليوم انخامس جاره كالعادة يطلبون النزال فكان منه ما اجراه اولاً فعادوا الى مراكزه امنين وقال بلوترك ان ليساندروس كان يراقب سائر حركاتهم وإعالم ولما عادوا وإيقزانهم لايفتكرون بامر القتا ل امر جنوده ان تدخل السفن ونتهيأ للفتال وكان عرض المضيق الفاصل بين البرين ٢٨ كم فاجتهد الملأحون بفطعه سريعا بوإسطة المجاذيف ليفاجئوا الاثينيين وكان اول من ابصره منهم قينون القائد الاول وراهم يقتربون مرس السفن فصاج بالمجنود وهيهات من يسمع فكان يستجبر وينادي راكضا من مكان الىاخر وهويد فعمن يراه من الجنود الى السفن والجنود مشتتون ومنهم نوّم في المضارب واخرون يصلحون الطعام وجماعة ذهبوا يشترون حاجات وإخرون منهكون باللهو وإلانبساط ولا علم لهم بما ميًّا والاسبرطيون فكان اجتهاد القائد عبثا وتمكن الاسبرطيون من السفن حيث كانت فارغة وكسروا مجاذيف السفن التي نزل بها بعض الجنود فافقدوها اكحركة وهجموا بقلوب متفقة على جنود متفرقة فاذاقوهم الوبال ومزقوا شملهم فباتوا شاطيط وسدت بوجههم ابواب النجاة فاستاتوا وإحاط بهم الاسبرطيون وغنموا الكثير من سفنهم وإسروا منهم ثلاثة الاف مقاتل ولم ينج من سفن الاثينيين سوى ثماني سفن كان فيها قونون و بعض انجنود وكانت هذه الوقعة في سنة ٠٠ ﭘ

وهكذا غلبت المحيلة التوة ولوصلت اليهم مصابا لم يكن يستطيع ايصاله اليهم سائر الاحلاف ولو حاربوه ٢٦ سنة وباتت اثبنا في المدينة وأيس الها من اصلاح ولا دره في الخزينة ولا جندي يصلح الحرب في المدينة وأيس الها من اصلاح المحال وما ذلك جينا ولكن فقد الرجال قطع الامال ولم يكن فقد جنودها بحرب ولكن بخداع كانت تبجة مذبحة لبسبها ليساند روس توب جلاد وقد استحضر هذا القائد فيلوكليس احد القواد العشرة الاثينيين وساً له قائلاً ماذا يستحق الرجل الذي قرر في اثبنا القرار المجديد ضد الاسواء فلم يجبه فامر بتناه وقتل معه اسراء الاثينيين وكانوا ثلاثة الاف وه الوخر جنود ائينا

وبعد ذلك جال ليساند روس بجميع المدن اليونيانية فنخصت له ابوابها وكان ببدل حاكم المدينة بحاكم اسبر طي مع عشرة حكام يتختبم من المجمعيات السرية التي كان اننا ها وكان يرسل من بحن من الاثينيات في تلك المدن الى اثينا وبتوعد هم بالموت اذا لم يسير وا البها وكان يقصد بذلك ان يمكن المجوع من المدينة حيث يلتزم اهل اثينا ان يطعم النازلين ببلد هم على ماهم عليه من سوء اكمال و بعد ذلك يسير ظهر قبالة بيرة ومعه مائة وخسون مركبا وسارت المجود الاسبرطية البرية من جهة اخرى وشرعوا جيعا في المحصار فدام ستة شهور الى ان وهى عزم الاثينيين من الحيامة فسلموا سنة ٢٠٠٤

ولما طلب الاثينيون شروطا للتسليم استدعي في جمية المتحدين ان بكون الاثينيون كافة ارقا وطلب وإحد من اهل ثيبة ان عهدم ابنيتهم كلها وتجعل ارضها مراعي للماشية وكاد يتم هذا الطلب لولم بحصل ما يعوق اتمامه وهوانه اجتمع القواد كلم في مجلس انس دارت عليم بو الكووس وبيناهم يشربون ويطربون دخل مجلسهم شاب من فوقية فطلبول اليهان ينشدهم شعرًا فاجاب وانشد كلفة لاوريبيدس استهلالها : اه و اني اتبت مسكنك المحتبر انت يابنت اغامنون : فحرك هذا شنفة القواد واحزيم حال بنت ملك وقعت في ذل الفقر ولم يتما لكول انفسهم من المحنو وصاحوا جميعا . انه لامر فضليع خراب مدينة شهيرة نبت فيها رجال كرام . وإذا

كان ذلك صحيحا فيكون اعظم فائنة نتبت من الثعراما الشروط فكانت شدية على اثننا وهي السينة حربية وقد سخروا على اثنيا وهي السينة حربية وقد سخروا من الاثينيين ايضا قان ليساندروس حشر الزاعفين والمغنين ليغنوا ويزعفوا والمجنود يهدم سور المدينة حتى الاساس ثم حرق المراكب بحضور الاحلاف الذين كانوا مكللين بالزهور يطربون لاندراس حرية اليونان بعد قيامها

الزمن السادس

عظة اسبرطة . محاربتها لثيبة من سنة ٤٠٤ الى سنة ٢٩٩ . سقوط الهونان الفصل الثاني عشر

ظلم الثلاثين في اثينا . سقراط من سنة ٤٠٤ الى سنة ٢٩٩ الثلاثون . ارجاع شريعة سولون . فتنة ادبية .ارسطوفان.سقراط

حكومة الخوارج الفلافين \* ان اثينا بانت بعد سقوطها في اسوأ حال وكان من ينة لمساند روس ان يبقي تلك المحال مستنبة بها فدعا كل من كان منها منها الى الرجوع اليها وغير احكامها وشريعنها وانتخب ثلا ثين رجلًا وولام امرها وخولم حكا مطلقا فضاد الشعب مباديه فتهدد م بالعساكر التي كانت سفي المدينة واضطروا ان يطبعوا فسلم الاحكام الثلاثين الذين خلفوا ذكرا قبيما بما مارسوه من ظلم لامزيد عليه وكان من ساعد هم على انفاذ احكام م الظلمية قسم من المحنود الاسبرطية التي تركها ليساندروس وكانت تسكن حصنا في المدينة فامروا بدم المسلحة ليسدوا على الاثينيين في نفقتها الف زنة فياعوا بنا يا ما بثلاث المحربة وكانت المسلحة قد كلفت الاثينيين في نفقتها الف زنة فياعوا بنا يا ما بثلاث ان واراد وا هدم الفلاع التي كانت مبنية على حدود اتيكة وذلك لهملوا المدينة ارسال جنود لوقايتهم في مدود من المجنود فهدموا الفلاع وسكنوا المدينة ارسال جنود لوقايتهم في مدود من المجنود فهدموا الفلاع وسكنوا المدينة ارسال جنود لوقايتهم فبعثوا المدينة الفسي الظلام فطلب هولاه الى المدينة الساس المؤلمة الماكل وفرضوا على الماراد والموا المهنود احرام والخسالة كانت في المهاكل وفرضوا على الماراد والنه المهاكل وفرضوا على الموقولة المالوقة الماراد والمهناء المنافقة المالوقة المالوقة المالة وسكنوا المهنود في المهنود فهدموا القلاع وسكنوا المدينة والراد والمالة والمهنود الموقولة المدالة والمهاكل وفرضوا على المهنود فهدموا القلاع وسكنوا المدينة المهنود فهدموا القلاع وسكنوا المدينة المهنود فهدموا القلاع وسكنوا المدينة المهنود فهدموا القلاع وسكنوا الملاية و مسكنوا المدينة المهنود في المهاكل وفرضوا على المهنود في المهنود في المهاكل وفرضوا على المهنود في المهنود في المهنود في المهنود في المهنود في المهنود في المهنود المهنود في المهنود المهنود في المهنود في المهنود والمهنود المهنود في المهنود في المهنود المهنود في المهنود المهنود المهنود والمهنود المهنود المهنود

الاهالي ضرائب جدينة وتوعدوا بالنتل من لايدفعها وقتلوا ابناخي نبقياس ولوقعوا بكل من بقي محافظا على الشرائع القديمة اوكان ثقة عند الشعب لنبرته وإمانته وذوى الاملاك والمثرين ورفع يوما ما القاضي الذي اقامه الاسبرطيو رزعصاه ليضرب رجلا اثبنيا فاوقفه الاثيني عن الضرب فسنطت العصا الى الارض نحكم بتتل الاثيني ثما غلقوا المدارس ومنعوا سقراط من تدريس مبادئه انحرة وعهدهوه إبا لقتل ان عصى وقر روا ان من ند ديو في ملعب الروايات يحق له ارب يشكق مولف الرواية وذلك مخافةان تظهر الشعراء قبائعم وجرائهم وتنشرها واكخلاصة إن ظلهم كان فوق اتحدود لايستطيع الانسان احتاله حتى قال زنفون ان هولاه الظلام الحفوا باثينا في المنة التي حكمول بها وهي ثمانية شهورضررًا لم يلحق بها في حرب دامت ثلاث سنين وكان في جلة من نفاه الخوارج السيبياد وتراز ببول فنيل عن الاول إنه لحق بملك العجم يستنجد بوعلى إنقاذ وطنهوانه بلغ اسبرطة ذلك فخافت سوم العاقبة ودستالي فرناباز ان يهلكه فبعث اليه بجاعة قتلوه وقيل انه انما قتل ولايعرف قاتله اما ثراز ببول فانه لجأ الى احد اكعصون وإنضم اليه جماعة من انجنود فلما كثر عددهم هاجم بجسارة مونيخينة وهي مرخ مواني اثينا الثلاثة وانتخعها فلما بلغ ذلك الخوارج زحفوا اليه في الجنود وهاجوه فقال له احد العرافين ارن لا بقاتل أ قبل ان ينتل رجل من جنوده ونتمما لقول العراف جعله ذلك الرجل المطلوب فتله كما فعل من قبله قدروس وهجم بعد ذالك على الظلام وجيرشهم فشنت شلم وكسرهم شركسن ولكي بنهى انحرب سريعا اذن لمم ان يسيروا الي الايذيس ونادي بالهدنة والعفوعن جيع المذنبين وحفظت الهدنةايما حفظ ودخل ا بعد ذلك الى اثينا وارجع اليها شرائع سولون

سقراط \* وقد وجد في ذلك الزمن المزن رجل من اعظم الرجال الذين عظم التاريخ قدرهم وهو سقراط ولد سنة ٦٩ ؛ من اب نقاش وابتدا اولابتعام هذه المهنة ثم تركها وما ذلك اها لا او طعامجشر المال بواسطة افعل بل لتحصيل مأكان

ليفضله كثيرًا على المال وهوالعلم وانحكمة وقد وفي مع ذلك بكل حقوقه الوطنية فانه حارب ببسالة عجبة في بوتية وإمفيبوليس ودليون وإنقذ مرة السيبياد من الموت ومرة اخرى زنفون . ولما امر الخوارج بقفل المدارس ومنعوم من ان يخطب او يقتلوم قال ابزعم الظالمون اني احسب ذاتي خالدا . وكان احمه قول لديه . (اعرف قدرنفسك ) وكان لا يألو جهدًا في مقاومة الخطأ ودفعه كيف ما كانت الحال وإفاد تلامذته فوائد جمة تتعلَّق بتوحيد الله وإنه بارى الكون وحافظه فسعى فيه بعض حساده ومنهم انيتوس ومليتوس الى الحكومة وقالوا انه لايوممن بالالهة التي تحترمها الدولة وإنه يتمول بالهة كذبة ويغسد خلائق الناس بتعليمه فدافع سقراط عن نفسه واجاب انه لم ينقطع قط عن احترام الهة البلاد وعن نتديم الذبائع لهم في داره وفي المذابح العمومية وكزيرا ماكان يشورعلي اصحابه باستشارة الوحي فتحاور النضاة ونذاكرها بامره ثم حكم عليه بالنصاص باتناق ٢٨١ رأ يا ضد ٢٧٩ وكان ايستطيع لواراد ارن يدفع غرامة لينجو ورغب بمض اصحابه في دفع الغرامة عنه فامتنع سقراط عن ذالت مخافة ان يثبت عليه الذنب فساله الحكام عن التصاص الذي مخذاره فاجابم بفوله . بارجال اثينا اني حيث قد اجهدت ناسي وصرفت ابامي في عهذ يب ابناء وطني لاجعلم حكماء افاضل وإعملت اشغاني الذاتية فاطلب إن اقاص بان اسكن بقية ايامي في بريطانيا وإعيش على نفقة الدولة فأغذاظ من كلامه ثلاثون شيخا من الذبن حكهوا مهه وانحدوا مع مرب حكم عليه وإصدروا جهعا حكما بموته فسجن وبتي في السجن ثلاثين يوما ينتظر رجوع السفينة التي حملت الذبائح الى ديلوس لانه كان النتل في غيابها محرما في شريعتهم وصرف هذ الملة بالبحث مع اصحايه في الفلسفة وخلود النفس وحسن الاخرة وتفضيلها على الحيوة الارضية وفيليلة اليوم الذيعادت فيه السفينة المقدسة من ديلوس هيًّا لهاحد ثلا. فـ : ، الوسائط اللازمة للهرب الى ثساليا فلم يقبل بذلك وإجابه ان هذا شين على لانقبله شريعة الوطن وإنه من الواجبات الادبية المفروضة على كل من ابناء الوطن الاذعان الى ما تحكم به شريعته وقبول القصاص الذي يفرضه القضاة فجاء الموم المعين لتنله وعند غروب الشمس احضروا لله السم فشربه بثبات وهدووهو بين المحابه وكانوا ببكون ويتحبون حتى ان الموكل بتقله لم بتما لك نفسه من البكاه وقبل ان يتم لفلاله قال وهو مبنسم باكريتون انا مديونون لاسقولاب بديك فلا ننس ان نفيه اياه ثم ارته شجسه ارتماشا خفيفا و بطلت حركته وكان ذلك سنة ٢٩ اق م وكان شهر تلامذته قد خافوا ان يصابوا بما اصابه ضربوا الى ميغارة وغيرها من المدن و وبوا هنا لك مبادئ استاذه الدينية فقابلها اهل بعض من مدن اليونان بالقبول و تفرع من هذه المبادئ مذاهب شتى صاراستها لها في جميع المدارس وفي فلسفة العالم باسن و كان حياة سقراط فقيرا ينال معاشه من اجرة تدريسه ولو شاء لصار غنيا المن تلامذته كانوا بقدمون له هدايا ثمينة ولم يكن يقبلها وعيرة بوما ما رجل بانه في المن تلامذته كانوا بقدمون له هدايا ثمينة ولم يكن يقبلها وعيرة بوما ما رجل بانه في المقراط انك اخطأ ت بما قلته لانك حسبت السعادة متوقفة على الدوة وحشد المال وفي الواقع اني ولو ظهر الك فقري اكثر منك سعادة واحسن حالاً من كل غفي المال وفي الواقع اني ولو ظهر الك فقري اكثر منك سعادة واحسن حالاً من كل غفي المي من الناس قرب من الغيرة الانسان بما عند غيره من الناس قرب من صفة الاله هية

وقال ديوجينوسان سقراط تزوج بامراً تين اسم احداها ذنتينة وكانت في عالمة من سود انخلق وكانت في عالية من سود عالم المناه من الماها دنتينة وكان يحل منها ما شاء النامي لماذا تزوجت بها فقال اردت ان احتمل الانعاب الناتجة من سود الخلاق الناس دفعة واحدة ومتى حملت زوجتي اصبت من ذلك الغرض. ولم بخلف المقراط كنبا بل روى عنه افلاطون وزنفون وقلا كثيرا من ادابه

## الفصل الثالث عشر

من اخذ اثينا حثى معاهن انصلكيداس . من سنة ٤٠٤ الى سنة ٢٨٧ حملة العشرة الاف مر ب سنة ٤٠١ الى سنة ٢٠٤٠ عظة اسبرطة . حالتها الداخلية . ليساندروس . العدوار في اليونان ضد اسبرطة . محاربة المجم منة ٢٩٩. حلة اجيز يلاس سنة ٢٩٦. تعصب اليونان على اسبرطة ٢٩٥. صلح انتلسيداس سنة ٢٨٧

حملة العشرة الاف من سنة ١٠١ الى سنة ٢٠٠ ق م \* ١ انتهت حرب اليلوبونيسة وجد في اسبرطة وإثينا كثير من البطالين وزادول بمعى المطرودين منالمدن اليونانية فكان هذا العدد الكثيرمن اليونانيين بلاشاغل يشغلم فرغبوا في اثارة اكحروب للكسب وكانت ملكة الفرس منقسمة وقتئذ بيت قورش وارتكز رسيس ابني الملك داريوس وكازت يخاف قورش اخاه ويجنال بما بكنه من الملك كله فعزم على انفاذ مقصده وإنكل على مساعة البونان وكان يعتقد انه بنوز بذلك بوإسطتهم وإستدعي بعض المطرودين وإعطاهم نفودا كثيرة فطلب اليهم ان يستجلبوا له بها جنودا بونانية فجمعوا له من اهل البطالة والمطرود بمث ١٢٠٠٠ جندي وطلب قورش الى اسبرطة ان تساعك بجيش فارسلت اليه ٧٠٠ جندي من خيار الجنود وضم مجموع جيئه اليوناني الى جيشه الفلرسي وقصد بابل حيثًا كان اخوه وعبريا كجنود الفرات وجاز بارض بين النهرين الى ان وصل الى فرية كنكسا وهناك وجد اعداء فلبسآلة جلاده وإمر بتعبثة اكجنود وترتيب الصفوف فتقابل الغريقان ورنت الغرسان الىالغرسان والرجال إلى الرجال وفتح اليونان باب انحريب وجادوا بالطعن وإلضرب وصاحت الابطال ودمدمت الرجال وانشد اليونان قصية حربية تهج بالنفس انحمية واستجاروا بالمريخ الهاكحرب وهج الصناديد وولت الرعاديد وهم مخلعوا القلوب وصلصلت الرماج وزهقت الارواج ودارت كووس المنون وتني انجبان ان لايكون واقتحمت جنود اليونان مقدمة الاعداء وإنزلت بها صنوف البلاه فلما نظر قورش ماحل باعدائه اظهر الفرح أوتهال بشرا وإنشرح وتبين ان الذبن انزلوا البلاء بانجيوش كانوا في جناج واحد وكانت الرجال تتدفق عليم اندفاق الغيث اذاهي وكان قورش على رابية وحوله ستماية خيال وهو بلاحظ حركات اخيه الذيكان في قلب جنوده محاطا بستة

الاف خيال فهجم عليهم وإختدق المصغوف وروي انه فتل بينه قائدهم وما زال بغرق الوفهم ويخترق صفوفهم حتى اقترب من اخيه ارتكز رسيس وطعنه في صدره نخرق الرمح الدرع وجرحه جرحًا بليغًا ففاجأ ه اجد اكجنود بطعنة اصابنه عند عينه فسقط على الارض بخبط بدمه ولما راى جنوده ما حل به اركنوا الى الفرار بعد ان كانوا ايقنوا بالنصر فاتبعتهم جنود ارتكزرسيس الى انخيام وقتلوا فيهم وإسروا ونهبوإ وبلغ اليونان انكسار جنود قورش فارتدوإ على الاعداء واوقعوا بهم بيرن انخيام وهزموهم شرءهزيمة وفصل بينهم الظلام فدخلت جنود اليونان انخيام وتحيروا حيث لم ياتهم عرب قورش خبرولم يعلموا بتتله الآعند الصبايج فباتوا وهم شرذمة في ساحة النتال بين جيشين احدها حليف لهم والناني عدى إوحينئذ قوضوا انخيام وساروا نحوجنود قورش الذبن كانوا تحت قيادة أربا وتحالفوا ولما بلغ ذلك ارتكزرسيس ظن انهم انما انتقلوا خوفا فارسل يطلب الهم ان يستسلموا له فاجابق بقولم ان الفائزين بالنصر لايطلب منهم الاستسلام إفلما بلغ ارتكز رسيس جوابهم عاد الى الخالبة والمخاتلة ولاطفهم ثم وعدهم بان يعطيهم ما لزم له وغير ذلك من الوعود وبعد ذلك يسير وصل انخارجي تيسافرن في جنوده واجتمع بجنود قورش وإخذ سني خدع انجنود وحملهم علىالدخول في طاعة ارتكزرسيس وإحنال على خمسة قوإد منهم وسلمهم لارتكزرسيس فامر بثتلم ولماتم ذلكخافت جنود اليونان لانهم فقدوا روساءهم وباتوا بليلة ليلاء يفكرون بما حل بهم ولاسيما انهم بجهلون الطرق ولامونة لهم وللاعداء محيطون بهم من كل جهة وهم بعيدون عن بلادهم اكثر من ٢٤٠٠ ك م وكان فيهم شاب اثيني إيدعي زنفون وكان عجيتة في صحبة احد القواد لينشرح بالتفرج على بلاد جدينة وشعوب مجهولة فلما رأى ارتباك انجنود جعل ينشطهم وجمع التواد للمشورة فيما بجب اجراؤه للنجاة من انخطرتم علم بوجود خائن بينهم كان ينصح للحجئمعين با لاستسلام لملك الفرت فطرد و زنفو ن واتخب مع القواد الصغار قوادا كبارًا وإستم القيادة الاولى وإحكم تعبئة انجيش وسارفيه يقطع البيد وانجبال وإلاعلام في

طلبه الى ان كلوا وما وافعا دواعن اليونان فوصل هولاه الى جبال الاكراد فصادمهم اسكانه وجرت بينهم معاوشات نفلب بها اليونات ووصلوا الى ارمينية فقبلم ملكها وإحسن منوا م الآانهم لا قول من الصفيع ضررًا عظيا ومات كثير منهم وهلك الكثير من خيلم ومنهم من اصيب بالهاثم جازوا نهر فاسيس ودفعوا عنهم سكان خاليب وها على حرب ووصلوا اخيرًا الى جبل ثيرًا س فاشر فوا منه على البحر الاسود فصاحت الحيود الطايعة استبشارًا حتى ظن قائد هم زنفون ان الاعناء هجمت عليهم وكانت المجنود نقدم بالتتابع وكل من اشرف منهم على البحر يصبح حتى زاد بلبال القائد وابقن مجلول البلا تحقب بالفرس يسعى الى حيث كان المجنود وهناك راى سبب وابقن محلول البلا تحقب بالفرس يسعى الى حيث كان المجنود وهناك راى سبب ودموع السرور تهطل باردة من عيونهم المبتهجة بمراً ى المجروا قامواهنا لك السطوانة أو عودًا من الاسلمة التي اغتنموها من الاعداء وذلك علامة لانتصار لامزيد عليه فازيه اليونان على الفرس وقاومول به الطبيعة التي لا تغلب

وبعد مناوشات جمرت بينهم وبين بعض التبائل النازلة با لشاطئ وصلوا الى مدينة طرابزون اليونان هناك المجام وسين بعض التبائل النازلة با لشاطئ وصلوا الى مدينة طرابزون اليونان هناك المجام وضح را واقاموا با العاب وكان عدد هم حينئذ ٢٦٠٠ جندي ولم يعد من قصد هم سوى وجود سغن تجام الى اوطانهم وهاك ما قالة احده. قد سئمت المهروقطع المفاوز ونقل السلاح والمحافظة على الترتيب والمحرب وخوض المعارك وها انا الان ارى المجر وبودي ان ارى سفينة تجلني الى الهونان فالتي بنفسي على سطحها مستقبلا كما فعل عولس. وكان في بظنطية عارة اسبرطية فارسلت المجنود الى قائدها في طلب بعض المراكب فلم يحكم من ذلك واضطروا ان يفاوموا المدير براعلى الشاطئ فكانوا نارة بحاربون وطورا يدافعون حتى وصلوا الى كريز بوليس وفي مدينة تجاه فكانوا نارة بحاربون وطورا يدافعون حتى وصلوا الى كريز بوليس وفي مدينة تجاه نيزيطية ولما بلغ فرنا باز المخارجي وصولم اليها خاف سوه الماقية فيذل عمم اجمق نتام الى المفاطئ الاخرمن المخلج وهناك انتهى سير العشرة الاف فانهم قطعوا في خسة عشر شهراً ١٠٠٥٠ كم وحلوا ذها با وليا با في ١٠٥٠ عملة فكان هذا السير

بالظفر في ممكنة الفرس مظهرًا لليونان ضعفهم الذي لم بففل عنه اجيزيلاس وفيلبس ولكندر

ضظمة اسبرطة وحالتها الداخلية . ليساندروس \* ان نتائج حرب الله الله الله الله الله الله عرب الله الله الله الله الله ولدت فيم! الخيانة وزادت النساد والشراخ جي ان الجنودكانت نعامل الحاربين بعدالنتال شرّ معاملة وزاد الخلاف والبغض بين الطوائف

اما اسبرطة فانها صارت بعد سقوط أثينا متراسة على سائر قبائل اليونان ولكها عوضا عن ان تلني بنهم الانفاق والانحاد ليكون الشعب اليوناني ذا قوة يتام بها اعناءه الفرس ومجافظ على استقلائه لم يكن مرب هما سوى اخذ الثار مهن كانت تمقته فبعلت في اكثرالمدن انحكم مطلفا وكانت تنتخب عشرة رجال ونجعل عليهم رئيسا اسبرطيا وتمدهم ببعض المجنود لاخضاع من يعصى امرهم واجرى هولا المحكام بعد استلامهم زمام الاحكام نفس ماكان يجربه الخوارج الخلائين فانهم اجروا في ثاسوس منتلة عظيمة واستلحموا الحرب المضاد للم وفي مليطة كان ثمانماية من السكان لايقباون بحكم الاسبرطيب فاناه إيساندروس وحاصرهم حتى اذا اعياه اخضاعهم بالقوة حلف لهم باعظم الايان انه يجيبهم الىما يطاوبونه فانخدعوا وخرجوا اليه فقبض عليهم جميعا وقتايم عن اخرهم وهكذا اجرى بكثير من سكان اسيا الصغرى وقال بلوترخوس ان عدد الذين قتاوا جذا السبب لايحصي تمطرد وإجميع سكان ساموس من جزيرتهم ولم يسمعوا لم ان ياخذوا منها الأكساء وإحدّالكل منهم وقال اكزنفون لماكان اللقدموني ينكم كان يطيعه سكان المدن كلها خوفامن العقاب حتى ان رجلًا من العامة كان يستطيع اجراءما يريد ولما وصل العشرةالاف أجندي من بالل طلبواالي اكزنفون ان يستلم قيادتهم فلم يتبل خوفا من ان ينظر اليه الاسبرطيون بعين الغضب وكانت جماعة منهم يوما مافي محل فانفذ اليهرقائد اسبرطي اوامر باجرآت فلم يطيعوه فقبض على اربعانة منهم وباعهم بيع العبيد

وكان لاسبرطة في ذلك الوقساساطيل بحرية خافظ على بحرايجة من قبرص الى بيزنطية وكان عندها اموإل كثيرة لم نكن نبذ لها كاثينافي تزيبن المدن ونقديم الممارف والفنون بل كانت نحكرها لاستخزام الجنود حين الحاجة من إهل البيلو بونيسة الفقراءاما المحافظة على هك الاموال فكانت شدية جدًّا فهذا ما كانت تستند اليمِ لندمونة مع شهرتها العظية اما اثينافاتها لماكانت في مركز اسبرطة نظمت احكامها على خلاف هذه الطريقة وتجببت الظلم وإنقساوة فانة لم بكن عمد اسبرطة سوس انقوة ااني كاست تمارسها وهي الرباط الوحيد لحفظ سلطنها وإما اثينا فانها كانت تمارس مع القوة العدل واتحكم وكانت مركزًا للسياسة واتحرب والقضا وفوق ذلك كلهكانت دارالننون والصنائعولم تجري السلطة افلتدمونية شبئا منيدًا وقد ساراليها الخراب لان الدفَّا من إسباب شتى كانت توعز الى الإفكار بسقوطها او انحلا لهاوكان بعض هذه الاسباب في اسبرطة و بعضها في اليونان والبعض الاخر في غيرها من البلاد اما تعاليمليكورغس فلمببطل استعالها في اسبرطة وآكن الاسبرطيبن الاصليبن كانوا يتناقصون بوما بعد يوم فان كثيرًا منهم هلكوا في انحروب وإخرين صارواً من رعاع الشعب لانهم لمبكن بامكانهم انجلوس على المائذ العموميه وقال ارسططاليس في ذلك ان منكان غير قادر على ادا مصاريف تلك المائنة بخسر حقوقه السياسية وقدراي من بقي من الاسبرطيبن اقتراب الموت منهم وذلك لنقص عدهم وقد ذكرنا فما نقدم خوف الاسبرطيبن وصياحيم لما اسر منهم الاثينيون ٢٠٠ جنديا سيَّ سفقطرية وقال ارسططاليس ان ارض الاسبرطيين كانت تكفي ليعيش بها الف وخسانة فارس و ٢٠ الف راجل الاّ انها الان لانقوم بماش الف رجل وفي الاجتاعات كان بالكد بيناربعة الاف مجنمع اربعون اسبرطيا اصليا مع الملك والشيوخ وإنقضاة وخلاذلك انةكان كلما نقص عدد الاسبرطيبن يزيد عدم المساواة وقد افسد اخلاقهم الذهب والنضة لان من كان يذهب منهم قائدًا الي اسيا بعودبالمال الكثير وحب الترف والنعم والرشوة وغير ذلك من العوائدا اتي اراد ليكورغس ان نصان بلاده عنها حنى ان القضاة وإهل السنانو استعلوا البذخ

وإنغمسوا فيالترف فحذا الشعميحندوه بكثرة النفثة وزادعيث اكعكومة حتىصارت مطلنة التصرف لانعبآ بامل مجلس الامة الذين لهم حق النفض ولابرام وكان التضاة وإهل السناتو بجرون ما يخطرفي بالمم فنتج من ذلك وقوع الشقاق بين درجات الاهالي ولما صارليساندروس الوطني الاول بيت الاعبرطيين فكَّر في اصلاج حال السياسة في المبرطة وزع التاج الملكي من العائتين المالكنين وذلك ليعطيه لمن استحقه من الاسبرطيين بكثرة الفضائل وإنحزم املاً بانه بكون ذلك الرجل الذي يستحق الملك بالذكاء والمعرفة لانة قد بات عند اليرنان ثفة وفى ارفع درجة من الاعتبار ولما علم الاسبرطيون بنيته فرح كنير منهم حتى انهم بنوالة مذابح قحسن بسبب ذلك كثيرون وناصبوه الشر ولذلك لمنخج بقصك ولما مات الملك اجيس سنة ٧٩٩ نمكن ليساندروس من جمل الملك با لانتخاب املاً بان يتخب اجيزيلاس وإنكان للملك وربث وهوابنه الذي لم يغفل عن طلب حقوقه فقال ليساندروس للشعب ان ليوتيخيدا سالم يكن ابن اجيس بل كان ابن السيبياد ولم يفعل ليساندروس ما فعل الآلاعتاده ان يتولى اليونان باسم اجيز بلاس مِلْكنه لم بنج ايضا في ذلك لان اجيزيلاس خالف زعه ولما قبض على زمام الحكومة اعرض عن اراطيساندروس ومشوراته فالتزم هذاان يلجآ الى اكنداع وقال بلوترخوس ان كلمون|المالمقرناسمانشأ لةخطابا فصيحا زعمانة يستجلب بو خاطر الاسبرطيين المه وعد الى استعال الرشى للناس ليقولوا فيع خيراً

اما اجبنى يلاس فانة كان قسم المصورة قصير النامة اعرج ومع كل هذه المساوي كان حائزًا على اعتبار القوم بها له من حسن الخلائق والفيرة وكان سي غاية من القناعة وذلك مكه من الفيوت في الملك اكثر من ثمانين سنة فائة كان يشارك المجنود بطعامهم في الثنال ويتكي على الصحصحان مكشوف الراس متعرضا لحرارة المهس اما شجاعته فكانت توازن شجاعة جميع الاسبرطيبن وقد جع معها حدقا ودراية ومع ذلك لم يكن رجلاً وللتاريخ ان يندد بسياسته وما فيه من التفاضي وفي ما كان لمسائد وسا فيه من التفاضي وفي ما كان لمسائد وس المحكومة على موامرة

وقبضت على مسبها ورفقائه وسالته عمّا حله على اجرا. ذلك فقال انه حرلاانقيد انول احد في لقدمونة فعذبوه فاصر على جوابه فاما توه وكان بعد ذلك اضطراب داخلي في الهيئة الاسبرطية وإثفاق بين العامة كلها من إحرار ولرقاء كاه يفير حرباعامة لولم تبادر حكومة اسبرطة الى قطع اسباب هذه الفتنة

العدوان سينج اليونان على اسبرطة . محاربتها الفرس سنة ٢٩٩ \* لْمَا رَأْت اسبرطة نفسها في الغاية من البأس لم تتنع من اجراء كلمأكانت تشتهيه ولم يكن هذا البأس سوى نتيجة الانحاد لان اسبرطة كانت قليلة الدخل وإلاهل فكانث لذلك قويها الخصوصية لتلاشي شيئًا بعد شي فياما تصرفها فانه كان بكذّر إجميع الذين ما برحوا من انصارا كحربة ومحيها ولم تكن تفعل كاثينا معرمن هم تحت رئاستها فانهااي اثيناكانت نسترجورها بتسهيل اسباب التجر وإلتيام باعياد هجة ونشراشعارشائقة وغيرذلك من الفوائد والملاهي اما اسبرطة فكانت نسلبهم كل الاشياء ولانخرج من مدينتها شيئاً وكانت تفرض في كل عام اناوات وضرائب تبلغ الف وزن وكانت ثأخذ هذا المال وتخنيه في لقد مونية فألا تخرجه مَن هناك وبعد يسير من الزمان شعر اليونانيون بثقل جو رالاسبرطيين وإسف كنيرون منهر على ايام ثرامس اثينا حتى انهم نسول مــا لحق بهم في ذلك العهد من الاهانة او رطوها محتملة وتَكُن لذلك عند اليونان جميما بغض اسبرطة وزادته حادثة في ار ﴿ شابين سبرطبب ذهبا الى بيوتيا فوجدا صبيتين فاوصلا اليها الاهانة والاذي تمة اغنصباها وقتلاها وقتلا ورجلااخر فحضراهل اثنتلي الىالاسبرطين طالبين حقوقهم حكومتها من فلم تصغي اليهم فرجعوا خائبين وذكر وا ذلك عند اهلهم

وكانت ثيبة في اليونان الوسطى تعزو الى نفسها ما كان لاسبرطة من السلطة في اللياو بونيسة ولم يكن بيتها وبين اثبنا سوى حسد قليل وليس بنها خصام مم ومضادة في المصاكح المحمومية كاكان بنها وبين اسبرطة رغما عن المشاجة في الاحكام والسكرت اسبرطة بخمة الانتضار طنت بانها غنية عن كل احد ونشا محمد تخي لم نحد تراجي

احدا وازدرت اهل ثيبة لانهم خصوا باننسهم عشر ابولون في ذلفة ورفضت باحنقار طلبهم نصيبهم من الالف واربعاثة وسبعينزنة وهي الاموال التيجاء بها ليساندروس من العجم تسليفا من قورش ومن المال الذي اغننم في اكحرب واتحد اهل قرنثية مع اهل ثيبة وجرت مباحثات بين اهل ارغوس وإهل اسبرطة بشان تحديد التخوم فقال اهل ارغوس ان برماننا اظهر فنال ليساندروس وقد اشهر سيفه ان مرث كان منا امضى سيفاكان له الحق الواضح في تحديد التخوم وكان ميذاري بباحث فرفع صوته فزجره ليساندروس وبالجلة ان اسبرطة كانت تعامل انجميع بالاهانة والتساوة ولما استبدت برئاسة اليونارن تركت محالعة الفرس وإنفردت بالمداخلة في المسئلة الفارسية المتعلقة بيونان اسيا وقد بدا لناما اجرته سيف مساعدة الفرس على سلب استقلالم قبل حرب ايغوس بوتاموس وبعدها . وسارتيسافرن الى جزيرة مليطة بقصد اخضاعها لانها شاركت في الموامرة ضد الفرس واستنجد باسبرطة فبعثت اليه بستة الاف مقاتل وثلاثماية فارس مرس اثينا نحت قيادة ثينيرون الاسبرطي واتحد مع هولاء من بقي من العشق الاف ااني رجعت مع زنفون وثلاثة الاف من ابونيا فسارفيهم الفائد واستولى على برغامة وغيرها من المدن ولكن عدم نظام جيوشه وإستباحتهم المدن اكحق بالاحلاف ضررًا فشكول جوره فاستدعنه اسبرطة وحكمت عليه باداه ضريبة لم يستطعوفاءها فنفوه واقاموا عوضة دركيداس فهادن هذا القائد فرناباز وحارب تيسافرن ونظم العساكرففاز بالنجاج وافتتح بلاناكثيرة ثم دخل خرسونيسة ثراقة فاخضع اهلها وسارالي قاريا حيث كانت اموال تيسافرن انخاصة به فاضره فيها ناراكرب فالتفي انجيشان ولاحت علائج انخوف على وجره العساكر اليونانية لانهم رأ واكثرة جنود الاعداء ووجود مستجندين بينهم بالاجرة فاضطر دركليداس ان يتوقف عرب مقاتلتهم وخلا الى فرناباز فطلب اليه ان تسمح الفرس للمدن اليونانيةان نحكم بشرائعها وطلب فرنابازان تخرج انجيوش الاسبرطية مين بلاد الملك الاكبر ومن الاماكن التي حلوا بها وتهادن الفريقان على ان يستشيركلٌ منها حكومته وكان ذلك في سنة ٢٠٧ ق م

تجريدة أحيزيلا س سنة ٢٩٦ \* وفي ذلك الوقت سي اجيز يلاس الملك قائدًا لجيوش اسيا وسافر بحرًا في النين من جيوشه وستة الاف من جنود الاحلاف. و في هذه المن لم يقبل اهل ثيبة وقرنتية بمرافقتهم وإعنذرت اثينا بضعفها وجرى خصام سببه ان البيوتيين القواعن المذبح ضحية اجبزيلاس وبدّدول لحمها. وذاك لان اجيز بلاس خالف العادة بتضعيته على يدكاهن غربب عن البلاد ا أني ضحى فيها فسافر الى افسسولم ينتفم ممن اوصل اليه هذه الاهانة • وكان معه ليساندروس وديوان عدد اعضائه ثلاثون وهمن الاسبرطيبن وكانت مدن اسيا حنئيذ في ارتباك عظمولم بكن يعلم سكانها مجفيفة حالهم ولم يعرفوا السلطة السائدة من السلطنين وهاسلطة الشعب التي كأنت تويدها اثينا قبلا وسلطة الايان التي يعضدها ليساندروس القادم مع اجبز بلاس ليجد اهل ُحزبه وكان بظنه الهيسير بالمالك كيف شاء وكان لهُ اتباع كنير و ن من الذين كانول بأثونه و يطلبون حمايته . وما زال لهُ الفدر الرفيع فانفذ السلطة حتّى ظنَّ الباس انه هو الملك وإن اجيز يلاس تابع لهُ فاغناظ الملك من ذاك وإبان للبساندروس غيظه مَّا بجريه · فاضطر الى الخضوع لللك ولكه اراد ان بخني سقوطه عن الناس فطلب الى الملك ان يبعثه برسالة الى مكان نعيد . وفي إنناء الهدنة التي استتبت بيت دركليداس وتبسافرن جع حيوشاً كثيرة امًا اجيز بلاس فسار مسرعاً الى فريجيا التي بقيت بدون محافظ وغنم منها كثيرًا . وحيث لم يكن معه فرسان عاد الى معسكره في افسس وإمر بنهيئة اللوازم انحربية والاستحكامات وناظر بنفسه اجراءها ولما تمت خدع تيسافرن ثانية وكان يتنظره في نواحي ارقاديا فهاجم بلاد سرديس وتوغل فيها مسيرة ثلاثةابامولم يصادف معارضاً وفي اليوم الرابع ظهرت فرسان الاعاجم اانيكانت منفصلة عن انجنو د المشاة فهاجم ما جيزيلاس بغتة واستظهر عليهم فشثت شملهم وغنم منهم ٢٠ ورئة فاوقع هذاالفشل نيسافرن فيحيرة وغضب إلملك ارتكزرسيس من انكسار عامله فامر تياتروست ان يسهر الى تيسافرن فيقتله وبتولى مكانه · فبادر تيثر وست الى انمام امرا لمالك وإظهر للاسبرطيبن انهُ لم يعد من موجب المحاربة وعرض عليهم الاعتراف باستفلالية بونان اسيا بشرط ان يومدوا انجراج المتأخر وإعطي ثلاثين وزنة لاجيز بلاس على ان بخرج من ولايته الى ان يأتي اكجواب من اسبرطة . فاخذاجيز يلاس المال وسار الى ولاية فرناباز. وإثار الحرب هناك . وكان ذلك معروفا لدى تيثر وست على انه كان يومثرا لتخلص من امحرب وإبعاده منه بابَّة وإسطة كانت الاانه عندما خرج اجيز بلاس من مفاطعته شرع في استعال الوسائط الفعالة لاخراج اجيز بلاس من كل اسيا وكان من احسن الوسائط لذلك اثارة الحرب في اليونار، فبعث لی تلك البلاد برسول امین واعطاه خبسین و زنه پتصرف بها هناك اما اجیزیلاس فداوم السير فياسيا وحالف امبر بفلاغونيا وكان اسمة اوتيس وصار على مقربة من دسكيليون . وكان بها مقام فرنابازالذي التمس من اجيزيلاس ان يقابلة فتقابلا ونباحثا في الحرب. فتوعد فرنا بازا جيزيلاس بكثرة العساكر والاستحكامات اذا داوم امحرب . ووء به بالمال ان رضي بالصلح فلم يتفقا على امر وإصر اجيز بلاس على التوغل في البلاد . وحينئذ ائته رسائل من احبرطة بسرعة العود اليها لوقوع انحرب في اليونان بإنّ وجوده هناك لازم فكدّره هذا الخبر حيث قد فاته بسببه بلوغ مجد عظيم فجمع جنوده وإظهره علىارادة الاسبرطيبن وإمان لهم وجوب رجوعه الى اسبرطة للذّب عن الوطن فبكث العساكر وحزنوا وقالواانهم يسيرون في صحبته لمساءنة لقدمونة فاستناب رجلاني النيادة وإلقي لة اربعة الاف مقاتل وعاد مع البا في في طريق خرسونيزة وذلك سنة ٢٩٤

صالفة اليونان على اسبرطة سنة ٥٠ أوصلحانطلكيداس سنة ٢٨٧٪ ان سبب امحرب التي شيت في اليونان كان محالفة اهل ثيوة وارغوس وقرئية ولئينا الذين اراد والمخروج عن طاعة اسبرطة وإعظم من ذلك مداخلة تيثر وست فإنه كا ذكرنا ارسل رجلامن قبله وإعطاه خسين وزنة فوصل المرسل الى الهونان

وفرق المال على خطباء ثببة وقرنثية وإرغوس ليهجوا اكحرب بخطبهم. فنعلوا حظفر وإبالغاية من ذلك ووافق تيثر وست انه عند وصول مرسله وجداهل مفعمين غيظا من الاسبرطيين و في اثناء ذاك حرى خلاف بين الفرقيبرن واللاوكريين وعضدت اثينا هولاه ولما انتشبت الحرب كان ليساندروس في خليج كاليبوني فطلب الى اسبرطة ان ترسله مدمًا لَّلُوفَر بَيْنٍ . وسار بوسانياس ملك اسبرطة الثاني من جهة اخرى وإتفقا على إن يكه ن الملتقي عند اسهار هاليارتة ، وفي إلموءك وصل ليساندروس وحده وكان مرح عادتهانهاذا عزم على شيءلايتاً خر عنه فخرج اليه اهل ثيبة وثفاتلوا فقبضوا على عساكره وقتلوم . وفي غد ذلك اليوم وصل بوسانياس ولم يتجرأ على الهجوم لانه لم يكن پثق بحالفيه فهادن اهل ثيبة على ان يجمع اشلاه النتلي وكان الثيبيون مجبين بانتصارهم وقد تمكنت منهم الخيلامحتي ان احدهم كان يمنهن الاسبرطي اذا رواه ناكبا عرب انجادة او يشبعه ضربًا اليا أوعاد بوسانياس الى اسبرطة فحكموا عليه بالتنل فهرب لاجثا الى ئيبة ومات بها مر يضا سنة ٢٩٥ وكان اهل ثيبة قبل وقعة ليساند روس به ثول الى انيكة جماعة في طلبالمدد من الاثينيين ولم يكن عند هولا سفينة وكانت مدينتهم بدون سور ولِكُنهم رغماعن كلَّ ذاك اجابوا اهل ثبية الى ما اراد ملى مارسلوا اليهم مدمًّا من انجنود فوصلوا في غدوقعة هاليارنة وكانوا مع الثيبيين عندما جاء بوسانهاس فحلت مداخلة الاثينيين اهل اوبة وإفرنانيا ولاوكريا وقرنثية وإرغوس على الدخول في محالفة جديدة وحفل جماعة منهم بقرنثية فقال سينح ذلك المحفل تبمولاوس القر نيُّ . ان اللقدمونيين كالانهر التي تكور، صغيرة عند نبعها ويُتماظ كل ما إنتدمت في انجري اوكا لنحل فانه يوخذ بسهولة في خلاياه ولة لذع مولم متى خرج منها فلنسر اذا الى لقد مونة ونلتى الاعداء في اقرب مكان او في مدينتهم. وكان هذا ا لنصح مفيدًا الواتبعو، ولكنهم تهاملوا في اجرائه ولما نمت تعبئة جهوشهموصارت على قدم السيركانت جنود اسبرطة وصلت الى سكيونة وإلتق انجيشان بقرب نيمة وكان مع المتحالفين ٢٤ الف جندي و ١٥٥٠ قارسا ومع الاسبرطيبت ١٢٥٠٠

جِل فوقع الثقاق في عماكر ثبية وعظم الخلاف عند الفواد . فأنكسروا شرّكبرو وقتل منهم ۲۸٬۰ رجل وقعل من الظافرين ۱۱۰ رجل ولم يكن بينهم من اهل اسبرطة الاصليين سوى تمانية رجال . وكان ذلك سنة ٢٩٤ . الآ ان هذه الوقعة لم تبطل عزم التحالفين ولكنهم ارتديل الى معسكره بالسكينة . ووتعتذ وصل اجيزيلاس في جنوده بعدان جاز بثراقة ومكدونية وثساليا بلا مانع. وبلغ كورونة وكمان ينتظرها لتحالفون هناك فجرت بينهم وقعت هاثلة اظهربها اهل ثيبة بسالة حيرت الاسبرطيين وإنخن اجيز يلاس جراحا ولكنة ثبت في ساحة التمال وكمان ذلك انتصارًا الأَّاله غيركامل . وفي اليوم الثاني بلغ اجيز يلاس اخبارًا سيفة اخفاها عين عساكره فان كهنون الاثيني الذي كان لاجنًا الى قبرص بعد حرب ايغيرس بوتاموس كان براقب باعنناء جيع ما يجري في المونان وقيل انه سارالى الهلك الاكبروابرم بينها انفاق لم يعرفكنهه الأان اسطولاً عظمًا تحت قهادة كونون ظهربنتة فيمجر فينيتية فالتني باسطول فارسى نحت قيادة فرناباز فسارت اولآمذه السفن الى رودس وهاجقوادها فنهضوا على حكومتهم التي كانت اقامعها اسبرطة . ثم التقول بسفن كنيرة حافلة مجنطة ارسلها ملك مصر الي اهل اسبرطة فنهبوها . ولما التقيكونون بفرناباز سارا الى الاساطيل الاسبرطية فوجداها بقرب كنية وكانت ٥٨ سفينة فإخذا منها ٥٠ سفينة والبقية نحطمت او تمكنت من الخجاة يا لفرار . وقتل قائدها وهوصهر اجيزيلاس لانه لم يشا ان يترك سفينته فارطها في المبر فتحطيت وذلك سنة ٢٩٤

وضعفت بهذا الانكمار قوة اللندمونيين الجرية . اما أمحرب في البرفكانت لاتزال قائمة على كل ساق وانحصرت حول قرئية . وكان يدافع المتحدور جهده عرض هذه المدينة وسدّوا مدخلي التخيع المحصر والاسبرطيين في البياو بونيسة المافسد هذا الاجتهاد ما جرى في قرنئية وهوان بعض اهلها اغننه وا الفرصة يوم عيد لهوتمول باختمام لم ضجيوا على اخصامهم وناجروهم تقالاً واستخدوه حتى انهم كانوا يذهون بعضهم في المياكل تحصد المفامح والاصنام . واستنجدوا بالملندمونيين فخرق

ولا الاسوار العالبة وإستولوا على ليخة فبات اهل فرنثهة مخصريعت وأقحت لجبوه يبرطة طريق فياثخليج نخاف اهل اثينا وثيبة وإجتهدوا باجراءا لصلوعلي شووط ايانة بسمح لاهل اثبنا ارن يجددوا اسوار مدينتهم وسفهم وإن تعرف ولايتهم على لمنوس وإمبروس وسكوروس ولكن اعل اسبرطة لم يقبلول بمسلبهم انخرسونيزة فرفض امل اثينا الشروط لامتناع الاسبرطيين من قبول الشرط الاخير وعادمت رب الى جريانها . وكان بين قواد العساكر الاثينية رجا إثيني اسمة ايفية اطم. وكان على جيش من المستجندين بالمال وقيد رأينا فيا نقدم حال هولاء الجيهود في اسبا وكان وقتنذ كثيرون منهم في اليونان ولم نظام وترتيب وكان ابناء الوطن قبيل ذلك يمارسون الاعمال انحربية ومنهم كانت الرّجالة الذين كانت تدوريهم لاح خفيف وهم من الاحلاف او الارقاء وكانت وتتثذ واجبات الجندى من واجبات ابن الوطن - ولم تكن الاعال أخربية مخصوة في قوم دون اخرين وكان باتفرره الافكارفي السناتواوالدبوإن ثنغك الابدى فيساحة التنال ببسالة وطنية نجل الرجل علىبذل النفس في خدمة الوطن ولكن هذه الحال تبعيلت لاز المستحندين بالمال بميلون الى من يكثر منه مخلاف جنود الوطن الذين لايفضلون على حاتم شيئًا ولوعظيا . ولم يكن لاولتك في الحرب تلك الهة وإنجاسة الوطنيه التي كانت قبلاً عند اولاد الوطن وصارت الان انحرب حرب علم وحركات لاحرب بطش وبسالة وإختص اينهقراطس باجتهاد عظيرفي هن الثورة . فانه غيّر اسلحة قسمر من انجنود الاثينية وجمل للدارعين كبيراهية بان اعطاهم دروعا صغيرة ورماحا خنيفة وسيوفآ طويلة فجمعوا قوّة الرجالة وسرعتهم فهذا الترنيب كان يسهل للجنو دسرعة انحركات وكان بنيقراطس بشغل جنوده بلاانقطاع ولم يكن قط يعسكر بدون عمل المتارس في بلاد الاعداء والاجعاب وهوالذي رنب اشارات العسس بكلمتين الواحدة مخنصة بالنواد وإلثانية باكرس وفي سنة ٢٩٢ جربة وقعتبين جنود ايفيتراطي وجنود اللندمونيين فاستظيرت جدود ايفيتراط عط ولاوتتلوا منهماتنان وخسين جندبا ومن ذلك الوقت فاع لمرعظم

قائدهم وصاروا ينهبون ويقتلو ن حتى في وسط ارقاديا وذلك بدون ان يتجراء محالنو اسبرطة على صدهم

وفي سنة ٢٩٠ هاجم اجيزيلاس بناته على طلب محالفيه الاخاتيين بلاد الرجيين اما الاعاجم فانهم بعد انتصارهم في سند تشجموا وإخذوا في المجوم فطرد كونون وفرنا باز النواب الاسبرطيين من جميع مدن يونان اسيا وتركوا للسكان الحرية بانتخاب حكوماتهم ثم سارول بالفارة حي بوغاز مسينيا وهناك خربول وادي باميسوس المخصب وإخذوا قيارة ووضع بها كونون حرساً اثينيا . ومن هناك ذهب فرنا باز الى برزخ قرنشية وتخابر مع عدة المتحالفين وختم اجتاعهم على مداومة الحرب واعطاهم ذهبا وكان من نبته ان يرجع الى اسيا فعرض عليه كونون انه يتمد بعاش الملاحين ان ترك له الاسطول وإنه يبني الى اسيا فعرض عليه كونون انه يتمد بعاش الملاحين ان ترك له الاسطول وإنه يبني ما كان باقياً من النقود وذلك ليمرع بانجاز الاعال قاتى كونون الى يبرة في ٨٠ مركبا وانجد بملاحيه والفعلة الذين استاجرهم وإرسلتهم ثيبة وغيرها من المدن شعب اثيتا على النيام باعال تمستكل وقيمون وبريكس وفي هنه المرة كان يوددي للفعلة مال الفرس وليس مال الاثينيين

ولما انجر الاثنيون بناء الاسوار اجنهدوا بارجاع سطونهم التي كانت سقطت امع اسواره . فجزع الاسبرطيون من نجاحهم السريع وعزموا على محالفة الفرس على ان يعطوه بلاد يونان اسيا فلم بحر طلبهم قبولاً . ولكن نصيب كونون الذي جذبه تعرببا زالى سرد يس والقاء في السجن ورتبا قتله محتجا بانه خان الملك الاكبر اظهر نوا با الملاط شوشن المحتبة وذلك سنة ٤٩٢ وعند ما رأى الاثنينون از دياد سلطنهم التي ايديما محالفة الفرس شرعوا في مقاومتهم وارسلوا مددًا الى افاغوراس ملك أقدر ص على انفرس و وجعلوا ثراز بعول محيى المحربة على انهوس من شيئة اعاد بواسطها محالفة أميرين من ثراقة و ييز فعلية وخلكود بكية وقسم من لبنوس تماعاد رميم مرور بحر المنطق وفرض خرائب على جيم المدن في ساحل اسها حتى بمغلما

وجرت مناوشة بينانجنود وإلنلاحين بقرب اسبندا تداخلبها ثراز ببول فاصهم بضربة كانت القاضية وذلك سنة ٢٨٦ وكان الاثينيون ارسلوا على اثره ايفيقراطس فوصل في المسكر إلى الملسبنطش وداوم اجراء العمل. وكان رجوع هذه القوة سريعاً الى شعبكان ساقطا بلاسلاح مَّا يريع الملك الاكبر آكثر من قوة لقدمونة . ثم أ ارسلت اسبرطة رسولاً اسمه انطلكيداس الى بلاط شوشن ليجل الملك على محالفتها فقو بل با لنرحاب . وإنفنت دولتا الفرس وإسبرطة على شروط صلح نتلي على البونان وهاجم فجأة اهل ايجينة في بعض الليالي مينا بيرة ونحج الاسبرطيور في الهلسبنطش فانهم جعول نحيًّا من ٨٠ سفينة وسدوا طرق نجارة اثبنا فاضطرت هذه الى قبول الشروط التي نسبت الى انطلكيداس وجع تيريباز نواب جيع المدت المتماربة والاعليهم اوإمر سينعوفيها ان الملك الأكبر رأى من العدل ان تكون مدن اسها وقبرص في ولايته . وإما باقي المدن اليونانية كبيرة كانت ام صغيرة فتكون مستثلة ما عدا لمنوس مإمبروس وسكيروس التي تكون كالسابق للاثهنين . وإن كل من رفض هذه الشروط بقاتله مع الذبن يقبلونها وبجارتهم برًّا وبحرًّا بالما ل والرجال ولم بكن شيّ اصعب من قبول هذه الشروط لدي اولاد المتصرين في حلينة وبلاثيا الذبن ظفروا ما لنصر مرتين على الفرس، وذلك العار راجع بالاخص على اسبرطة لانها كما قال بلوترخس في حرب لوكنرة خسرت السهادة . وفي صلح انطلكيداس خسرت الشرف لانها هي اتي طلبت مداخلة البرابرة المجبرية . وهي ا اتي اجرت حكم م وتركت يونان اسيا لللك الأكبر وإنهدم اساس كل محالفة وكل اتحادين المدن اليونانية . ورفض التيبيون قبول هذه الشروط لانهم اضروليها مدن بيونيا التيكانت في يدهم من مدة طوبلة تجمع اجيز يلاس جنودًا على اجبارهم فالنزبوالي الرضو خو كذاك جبرت ارغوس على ان ترفع الحرس الذي وضع في قرنيه فانه اصبح عند ذلك سيلاً الى دخول مبدأ اسبرطة اماهنه فلم نخصٌ ذامها بشيءمن الشروط ولم ترد الى المسينيين مدينتهم حيث ارادت بذلك ان نصعف انجميع وتجعلهم متسومين حولها وننفي وحدها ستحاة وقوية

## الغصل الرابع عشر

سقوط اسبرطة. عظة ثيبة الوقتية منسنة ١٣٨٧ الىسنة ٢٦١

افراطاسبرطة مفاجاً قكدمة سنة ٢٨٦. بيلوبيداس وإبا مينونداس استقلال المية معناجاً قكدمة سنة ٢٨٦. بيلوبيداس وإبا مينونداس استقلال الهية معة ٢٧٩، تجديد المحالفة الاثينية سنة ٢٦٨ . تخطيط مسينية حوادث تسالية من معة ١٣٦٨ الى سنة ٢٦٤ مداخلة الفرس سنة ٢٦٧ وقعة منتينة سنة ٢٦٢ أفراط اسبرطة مقاجاً قكدمة \* قال آكرنفون ان بسبب صلح انطلكيداس نال

افراط اسبرطة مفاجأة كدمة \* قال آكرنفون ان بسب سلح انطلكيداس نال الاسبرطيون عظيم مجد إما التاريخ فلم يشهر هنه الشهادة التي من صاحب لقدمونة . ولما كانت البلاد اليونائية تحتسمادة النينا وصلت الى اعلى طبقة من المجد والاقتدار ولما كانت الله اليونائية تحتسمان متهتمة سبع عشرة سنة ولم تستفد من انتصاراتها الا طلما وعنى الله المبادى الاندوم سلطة ولله الك كان سقوطها سريعا على ان صلح انطلكيد اس اخر هذا السقوط قلبلاً ولله رجع باكمال قدام رغا عن مضادة اليونائي السبرطة بيد انهم لم يكونوا معتصبين اوم ضعيفون قانها توصلت باذلال ارغوس وترجيع حكومة الاشراف الى قرئشة تخليص البيلو بونيسية ولو تصرفت وقتئذ كاكانت في زمن بوزانهاس لكان صكنا المان تحافظ على المركز الاول في اليونان

ولما اشتهرا تصلح ربيم كل من الناس لاشغاله فالفلاح الى حفاه والتاجر الى حانوته والمسانع الى مهندو ثمير المدينة وحتى حضر رسل من اسبرطة وطلبوا من المنتينية نان يهد موا اسوارمد ينتهم حيث ن زمام حكومتها كان في يد الشعب اما السبب الذي جمل السبرطة ان تجنثر اهل منتينة تهو انه ايام كانت الحرب بينهم و بين الارجيبن امد وهم بالمحلمة واظهر وا ناية المسرو ركما بلغهم نتهة والاسبرطيبن فقنع المنتينيون عن اتمام طلبهم فسار اليهم اجوز بلاس وخرب اراضهم وحاصر مدينتهم واخذها بان حوّل الى سورهاماه الهروكانت اساست الاسوار مينية مجازة القرميد المشوي في حرارة الشبي

فسقطت فدخل المدينة مع جنوده وخرب المماكن ودمرها وفرق سكامها الماربع قرى . و بعد ذلك جله الى اسبرطة جاعة من فيلونطة وتشكوا للفضاة ان الاهالي طردوهم بسبب مارستهم نوع الحكومة الاسعرطية وإبانوالم الله أما كانت اسبرطة سائدة كانت المدينة خاضعة ومعابعة فارسل القضاة الي الفيلوفعلبهت يطلبون منهم ترجيع المطرودين وإعطاءهم املاكهم فتم ذلك سريعا ننة ٢٨٢ و بعدان ضرب الاسبرطيون متينة بنول بلانيا وإمرول من بني من اهلها ال يبنول اسوارهم وكانت هذه الحيلة السياسية على شكلين مختلفين ينهيان الي غاية واحدة هي استاط كلَّ مدينة كبيرة محالفة في البيلو بونيسة لينفرد وإبا لسلطة وإنهاض كل مدينة مهدومة من مدرث اعدائها وإستعال الدسائس لجلب الناس اليهم . فم ارسلوا الي المدن البيوتية اناسا تحت برقع الحاماة والقصد بذلك الحلاب السكان البهم وفي السنة الثانية بعث اهل اقتئة بإبولونية وها مدينتان في ككيديكية برسل الى اسبرطة مستنجدين على ارائة التي كانت تنوعدهم بنصد سلب استقلالم وكان بببب ذاك ان اهل مدن خلكيديكية حيثكانوا من جنس وإحدولم مصانح واحدة تحالفوا على مدافعة كلَّ من بهاجهم من الاثينيين والمقدونيين. وكانت اولنطة مركز هك المحالفة وحكومتها المترامسة عليها اما شروط هك المحالمة فكانت ان كل مدينة تحافظ على تراتيبها وإن يكون لكلَّ من الاحلاف حتى التمتع بالحقوق المدنية والتملك والتضمية فيكل المدن التحالفة ثم حا لفوا هميتاس ملك مكدونية الذي اضطر الابلبر ببن الى تخلية شاطيء المخليج السرما يبكى الى اولنطة فاز داد وإقوة ثم حالغوا بوتيدة و بالامدنية مكدوبنة الكبري. وكان عندم ثمانية الاف جندي ومقدارها من الدارعين والف فارس ثم نقر بوا من اثينا وثيبة وكان هولاه الاحلاف قادرين على بلوغ غاية قاصية من نفوذ الملطة في وقت قريب لاتهم عدد كثير أوعندهم المال انجزيل وانخشب الصائح للبنا وإلمعادن فيجبل بنجا. وكان في جوار مدتهم مدينتان وها اقنطة وإبولونية فطلب الىاهلها الفيلونطيون أن يدخلوا في عنا لغتهم فابوا تكبرًا فتوعدوم ان اصرُّوا فارخل ادل المدينتين الى اسبرطة في

طلب المدد فاجابنهم الىذلك ووعدت الرسل بالاسعاف وامرت القائدا فداميداس ان بسيرفي المساكر لنجدتهم ثم هيأت عساكر اخرى وجعلت عليهم اخاه فبيداس أمسارفيهم مجنازا ببيونيا وعسكر قرب بلاد ثيبة وكانت حينتذ قسبيت بسبب ما جرى فيها من الفتن التي زلزلت النظام وجعلت الحلل فرأى لاونتيداس رئيس حزب الكابر في هذه المدينة ان يستفيد بالا برطيبن على اعدائه فاجابه فبيداس إلى ذلك وإظرلة انه مناً هب لمساعدته . وفي يوم عيد سريس كانت النساء جيعاً في كدمة لتقديم الذبائح فلم يكن لذلك الديوان فيها وكان انحرّ شديدًا والطرق خالية . فدخل فبيداس مع جنوده بلامعارض واستولى على قلعة المدينة ثم سار لاونتيداس الى حيث كان اهل الديوان فقبض على إسانياس رئيس انحزب المضادلة وحمله الىكدمة مدّعيا انه يسعى في اثارة حرب جديدة اما من الحادثه فقد حملت كثيرين على احتقار هذا النعل. وظهرت على الاسبرطيهن نفسهم دلالة الغيظ من فاعله فبيداس وحكموا عليه بدفع عشن الاف دراخمة ونزعوا عنه وظيفته ولكنهم حفظول التلعة لحم. اما اجيز يلاس فانه ما نع عن فبيداس بقوله انه لايحكم على ابن وطن لذنب بنتجة آيلة لخير وطنه . ثم ارسل مجلسا مخنطا من اللندمونيون ومحالفيم الى ثيبة نحكموا على اسانياس بالموت بسبب ان العجم ارسلت لة ذهبا لتحده على اثارة حرب وقدكان شجاعا وطنيا لامئيل له فالتجأ لا تينا من حزبه نحق اربعاثة رجل هربا عنبب قتله

اماكينية اخذ الا برطيبن كدمة وقتايم اسانياس فكانت بجريزة عظيمة سودت ناريخ م وإنماكان لهم بهاعظيم سهولة لاجل حريهم التي دامت فلات سنين. فاضرت لقد مونة بان خسرتها قائد بن ها افداميداس وتا لوتياس ومثه ما الملك اجيز ببوليس الذي حضر بجيه زات عظيمة ولم تمضي عليه مدة الآدهمتة حي قضى بها في سبعة ايام . فوضع جسنه با لعسل وارسل الى اسبرطة وتوصل النائب بوليبيادس اخبرا الى اخضاع الاولنثيبن بان احاطبهم برّا و بحرًا وقطع عنهم الزاد والمدد فاستغاثول يطلبون الصلح منه فعنهم اياه بشرط انهم يصاحبون اصحاب اسبرطة و يعادور اعداءها وبحاربون تحت رايتها فاجابول طلبه سنة ٢٧٩ وسهل خراب هذا العصبة للكدونيين اكتساب خلكيد يكية وثراقة بعد قليل من الزمن كا اخذت الاعاج في ان تمين اسيا الصغرى غذاة سقوط السلطة الاثينية. اما هاتان اكتيانتان بصوائح الموزان فقد سينها اسبرطة

ووقتئذ رجع المطرودون من لونطة اليها واشتكوا متظلين لاسبرطة منسو حاملة الشعب لمرفجل عليم اجيز بلاس وحاصر المدينة عشربت شهراً فافتقها اخيرًا ووضع بها حرسا سنة ٢٧٦ فكان هذا حلاً جديدًا على اسبرطة ولم تكزت تضع يدها على ثوج لاظهار عظمها الاتجلب لتفسها الضغينة وإلبغض من انجبهم يلويداس وإبامينونداس. استقلال ثيبة سنة ٢٧٩\* ان كدمه كانت من ثلث سنين في ولاية اللقدمونيين وهولاه سلول حكومتها لريسي حرب الاعيان وهالاوتنداس وارخياس فارساالظلم الفاحش وإفها انحبوس رجالآ وتتلا كثيرين كا فعل الخوارج في اثبنا ثم سخ لها أن التبييبن الاربعائة اللاجين الى اثينا مجاولون الرجوعالى وطنهم فعزمواعلى ذبجم وإرسل لاوتبداس حماعة الى اثينا بذلك القصد . ولكن مقاصدهم عرفت فلم يظفروا بالتجاح غيرانهم تمكنوا من قتل رئيس اللاجنين فلا نظر جاعته ما حلّ برئيسهم علموا انهم في خطر ورأ وإ ان خير الوسائط لنجاتهم الرجوع الى ثيبة وهناك وإن كأنوا في خطر يكون لمرامل بالنصر وكان فيهمرجل اسمه بلوييداس وهوشجاع نسيب وذومال وكائ مع ذلك عدوًا للخوارج وكان له صديق احه بلوبيداس فعطرله ان بنقذ وطنه وكان ذلك بالهامكا الهم ثرازيبول الذي جا من ثيبة لينقذائهنا في عهد انخوارج وفي اثناء ذاك طلب أعل اسبرطة من الاثينيين ا**ن بطر درا ال**ثيبيين **اللاجمين الى** بلاده فابى الاثينيون لان اهل ثبة قابلوهم با لنبول حين لجأ وإ الى مدينتهم ايام حكومة الخوارج الثلاثين . وإبندأ حيئة بلوبيداس الموامزة في اثبنا وجعل براسل صاحبه أبا مينونداس الذي لم يتركه الخوارج في ثيبة الألفقن فكان ينشط الشبان

من اهل ثبه على مصارعة الاسبرطيين في اماكن الصراع وعوَّدهم التغلب عليهم وإنتشرت موامرة هذه انجماعة ووصلت الى بيت حاكم ثيبة . ثما انفةوا على تحديد يوم لاجراء العمل ولكنهم باشروه قبل حلول الاجل حيث حكم بالنتل على رجل ثيبي من ذوي الامتياز بجب الوطرخ . وساراتنا عشر رجلًا من اثينا لابسين عباآت خشنة وحاملين المعاول ووراهم كلاب كانهم يقصدون الصيد ودخلوا ثبيةمن معابر شتيٌّ متفرقين وإجتمعوا في ديار احد الاغنياء وكان اسمة خارون وإتاهم جماعة من الموامرين وكان فيهم رجل اسمه فليداس فيا هذا واية ودعى اليها اثنين من الحكام لوقال انه يكون عنده احسن نساء البلد فاتيا مساء فجعل يستيها مداما حتى تملول وبلغهم حينئذان في بيت خارون قوما من المنفيين فاستدعيا خارون الهبأ وسالاه فاجاب منكرا وهو صافي الوجه ثم وصلت بعديرهة رسالة إلى ارخياس منصاحبلة في اثينا بحذره بها ويوضح لهُ عما هوحاصل فلم يجلل ارخياس بالخرير بل مال عنه الى معاطاة الراح وقال غدا انظر في الاعلل و بهد برمة وجيزة جاء الموامرون متلبسين لباس النساء وعلى روووسهم آكلة من الزهر وإلئه له وتحت ذلك اللباس السلاح ولما تبينوا احاكين انتضول السيوف ومجمول عليها فامدرما دمها وها لا يعيان من السكر على امر وإسرع فليداس الى السجن وفتح ابوابه وإعلق سبيل من فيه وكان بلوبيداس ورفنائ في بيبت الحاكمين الاخيرين وها لاونتيداس وهيباتس فاشركوها بنصيب صاحبيها بنادوا بسقوط انخوارج وإمروا بضرم الطبول في جميع انجهات وتتجمن ذلك قاني ورعب وكان في قلعة المدينة ١٥٠٠ جندي مناللقدمونيين فلوخرج هولاء للي الموامرين لاهلكوهم ولكن صحيح الشعب والنيران الملتهة والمصابيح المتنتة وركض الناس في الطرق راعهم فكنوا فى القلعة لايْحركون . وإكتفوا بالحافظة على اننسهم والقلعة وعند الصباح وصل سائر المطرودين معجماعة من الاثينيين وإفقوهم على ماارادوا وحينئذ اجتمع اهل البلد فبرزلم باوبيداس معجنوده بامر ابامينوهاس وحولم الكهة حاملين الاشراط المقدسة وهم يحثون ابناء الوطن على الذبّ عن وطنهم وعن الالهة ولما فظرهم الشعب

صرخ باصوات الشكر ولنبوا المطرودين بمعرري المدينة وسموا الثلاثة الذبن اظهروااجنهادا كليابهك الموامن وهم بلوبيداس وخارون وملون حكاما عليهم ومن ثمَّ هجمول على كدمة حيثًا كان جيش الاسبرطيبن وحاصروه فيهافبلغذلك سبرطة فارسلت جماعة من عساكر كانت في بلانيا الى عساكرها فاستظهر عليهم الثيبيون ولَّا نفد الزاد من الحصورين اضطر وإالى تسليما لقلعه فحكمت اسبرطة على أ اثنين من النوابكانا في النلعة بالموت وعلى اخر لم يكن اذ ذاك هناك بدفع غرامةٍ لم بقم بوفاءها فنفي سنة ٣٧٩ قال بلوترخوس ان ما جرى من اكعوادث عقيب نجاة ثيبة كان سببا لقطع الرباطات التي قيدت اسبرطة بها اليهنان. وكارب بلوبيداس مع صديقه ابامينونداس ادركا الوسائط اللازمة لحفظ وطنهم واول شيء باشراد كان نجهيزها كامل اللوازم لمدافعة الاسبرطيبن الذين عدوا الى ارسال جيش لمقاومة ثيبة وطلبوا من الملك اجيزيلاس ان يكون قائدًا لةفرفض واعتذر بشيخوخنه فاعطوا قيادته الى رفيقه كليومبروتس الذي سارالي بيوتيا فدمر بعض محال بها وقد حدث من الاسبرطيهن خيانة نحوالاثينيهن دعت هولاء ائ إتحا لفوا مع النيبين وهو إن كنيومبرونس كان ترك في تسبيسة سفودرياس مع قسم من انجنود . فرأى هذا ان بماثل الاثينيين بما فعله فبيداس بكدمة فعزم على ان يكبس بيرةليعوضعلى وطمه خسارة ثيبة فسارمسا ومعه قسركبير من امجنود ولكنه دهمه النهار قبل أن يقطع أيلفسيس وهي تبعد ١٧ ك م عن بيرة ففشل عمله وبلغ ذلك اثيا فقدمت عليه الشكوى في اسبرطة بانه طلب مهاجة مدينة محالفة فنجاه إجيز بلاس نظرًا لحسن سيرته . وكان لا ثينا بذلك اهانة عظيمة فقطعت الخابرة مع السبرطة ويهيأ تالحرب وشادت اسواريبرة وبست مائة مركبا سنة ٢٧٨

تجديد المحالفة الاثينية سنة ٢٧٨ \* ان اسبرطة لم نقاصٌ سغودرباس بل كانت نجيزه لونج بقص لانها توسوست من ابقاظ سلطة اثينا وبسبب صلح انطلكيداس خسرت اثيناً ما كانت قد استرجعته من المدن انخراجية ولذلك لم يعد فيهااحد من محافظي المجر فكثر بو القرصار وصاروا ينهبون المدن والمراكب ويوقعون انخوف والرعب ويضرون بتجارة كامل انجزائر وكانت لاتزال اثينا محافظة على ادارة هيكل دلوس مندس الككلاذة وكان يسهل لها ابدال رابطتهم الدينية الى رابطة سياسية ومأكان يلزمها لذلك الامساعاة الظروف فتط فاتنق ان اهل خيوس ويترنطبة ورودس وميتلبني وغيرهم ارسلوا سبعين مركبا الى اثينا وطلبوا منها نجديد المحالفة القديمة التي دعنهم بضعة اعوام بارغدعيش فاجابتهم اثينا الى ذلك بالتبول ونحت بونحو ارستيدبس وصارت الموافقة ايضاعلى ان اعضاء هذه المحالفة مجافظون على استقلالية شرايع مدنهم الداخلية وإنهم يرسلون نوابا لمجلس يلتثم في اثيناكان يه لكل منهم اصوت متساوية وكانت هذه انجمعية لتقرير الضرائب العمومية وتعيبن المبالغ على كل من المدن اما اثينا فلكي ترضي المتحالفين اسقطت حنوقها عن الاراضي التي كانت قسمتها قبلا فى الجزر والبرعلى زالات اثينا وخسرتها عند انتهاء حرب البيلبونيسة ثمانها سنت شريعة في اثينا بها تمنع كل اثينيان بتملك ارضا فيغير اتيكة وإشتركت ثيبة بهذه الحالفة فتغيرت هيئتها حيث كانت مخنصة بالمجر فصارت بالبرايضا ولذلك صارعلى ثببة نقديم قوة عظية فيالبرمو لغةمن عشربن الفراجل وخمساتة خيال وعلى اثينا نقديمما تتين سفينة ولما رأت اسبرطة مجالفة هنه العصبة وجدت من اللازم معاملة بامحا لفيها برقة فرتبت الضرائب الني كانت تفرضها عليهم بعدل وقسمت المحالفين الي عشرة اقسام وهم اللقدمونيون ولارقاديون ولايليون وإلاخائيون والنرنثيون والميغاريون والسكيونيون والغوقيون واللوكريون وإلاولنئيون مع محالنيها في ثراقة وصار تحديد مابجؤ لكلمتهم

ثم تجددت انحرب في بيوتياً سنة ٢٧٨ فدخلها اجزر يلاس مع جوده وخرب الاراضي و بعد قليل التني بجيش الاعادي و هم مناهبون النتال ولما نظر اجبز بالاس جنود الاثينيين مع قائد هم خابر ياس رجع عن التنال خوفا لانه راً هم باحس ترتيب مسندين تروسهم الى ركبهم وبايديهم رماحهم فهذا انجلوس اراعه على وفرة جيوشه واقامت اثينا تمثالاً لخابرياس كانه بالهيئة المذكوره. وفي السنة التالية رجع الجيزيلاس الى يبوتيا فاتلف المزدرعات فتتج من ذلك نقص زادعند الثبييب لكنهم كانوا يحكرون منها للحرب وتبع اللقدمونيهن الى التلال ودرس حركاتهم وإنفق ان التي العدوان يوما ونفاتلا فائفن بانجراح اجزيلاس في موقعة جرت بينهم فقال له احدالا سبرطيهن ان هذه في نموة الصناعة الحربية التي علنها لاعدانك وكان

لمكورغوس احسن النصح لاهل وطنه الأبجاربول زمنًا طويلاً عدَّوْ إواحدًا وفي الربع من سنة ٣٧٦ سارالملك كليومبرونس مع اللقدمونيين الى بيوتها ولم يهتدالي مسالك جبال قيثرونكا اهتدى اجيز بلاس فدهمه المدوبغتة وإوقع بوالبلاءالعظيم وشنت شله · ورأت اسبرطة انة لا يوافقها الاقبال في انحرب البحرية فارسلت ستين سفينة الى الككلادة لتقطع عن بيرة الغلة والميرة وتمنع وصول المددالى اهل اثينا وبيوتيا اما ائينا فبادرت الى تهيئة ثمانين سفينة وإرسلتها تحت قيادة خابرياس فالتتي الاسطولان قرب نكسوس وجرى بين انجيشين قنال فكانت الدائرة على اللقدمونيين فانهم خسر ولى ؟ يَ سفينة ولم يفقد الاثينيون سوسك ١٨ سنينة ولولم تخطر حادثة ارجينوزة ببال خابرياس فيوقف عن التتال لرفع انجرحي والتتلي من البحر لكان مصاب اللقدمونيين اعظم . وكان هذا النصر اول انتصارحازه اهل اثينا بعد حرب البياو بونيسة فعظم شانها عندكثيرمن اليونانيهن وحالفها اهل كثيرمن المدن وفي السنة التالية فيماكان اللقدمونيون يتهيآ ون لتجديد الاغارة على بيوتيا هيأ ت اثينا ستين سفينة وجعلت عليها نيموثاوس وهو من سلالة ارسنيديس وبينت لة ما يجب ان يجريه فدار حول البيلو بونيسة وإعاد اهل قرقرة وكغا لونيا وإقرنانيا الى محالمة الاثينيين . وكان لهنه انجملة تتيجة اخرى وهي ان اللقدمونين خافوا على شطوط بلادهم فلم يخرجوا منها وصاربا مكان اهل ثيبة ان إيهاجموا لمدرت البيوتية وهي ثسبية وإورخومينة وبلانها ونقدم بلوبيداس بجيشه الى اورخومينة وكان بها جند من اللقدمونيين فخرجوا قبل وصوله وسارواالي لوكرية ولما وصل بلوبيداس الى المدينة وجدبها جندًا اخرين ارسلهم الاسبرطيون سريعاً أ

فلم يظفر يالنجاج ورجع ادراجه وصادف في رجوعه جماعة من اللقد مونيهن قريب تجيرة فقال احد رفاقهانًا وقعنا بيد العدو. فاجابه بلوييداس ولماذا لانقول وقع العدو في يدنا ولم يكن عدد عسكن سوى ٣٠٠ جندي وكان الاسبرطيون اكثر منهم اضعافا فتصادم العسكران وتنازلا ودارت الداجج على اللقدمونيبرن فوَّلوا الادبار وإركنوا الى النرار وقال بلوترخرران هنا اول مرة علم بها اليونانانه ليس فقط عند شاطيء نهر الابةّر وطاس يكو ن الشجمان بل حيثًا تعلم الفتيان ان مخجلوا من العار ويجنبوه ويشير واالى المجدو يطلبوه تكون الرجال انصناد يد وحيثما يخيف المارآكثرمن الاخطاريكون الرجال الذبنبروعون القلوب وطلب قوم من اهل قرقرة الى الاسبرطيين ارف يتولوا مدينتهم فارسلول اليهم جنودا كثيرة فطلب الباقون من اهل قرقرة مدمًّا من الاثنيين ولم يكن في الاساطيل الاثنية مال فامراهل المجلس القائد نيموثاوسان يسيراني بلاد الاحلاف ويأ خذمنهم مالاً فساروصرف وقتاً طويلاً فجمع المال لان رقة طبعه لم تكن نسيح لهُ باجبار اهلَ المدن على اداء ما لايريدون اداءه فانفقت حكومة اثينا كل ما كان عندما في بنامسفن جدينة وفاصت تيموثاوس بان حرمته القيادة وإرادت محاكمته فخلصه رجل من اصحابه وإعطيت القيادة لايفيقراطس وكسترانس وإجتهدا يفيتراطس بقرين الملاحين في اثناء السفر ونعليمهم انحركات. وعندما قرب من قرة. يراي عشرسفن ارسلها دنيس ملك سراقوسة مددا للاسبرطيبن فهاجها واستولى على نسع منها ووصل الي فرقرة فراي ان الذين جاء لينجدهم انتصر وإعلى اعدائهم قبلُ قدومه ومنذ صارت اكمرب في البحركان الاشتغال بها على الاثينيين ونتائجها الحسنة لاهل ثيبة وفيسنة ٢٧٤ انفصلت اهل ثيبة عن البلاتيين ونازلوا مدينتهم وخربوها فخمأ اهلها الى اثينا فقيلم الاثينيون ومكذا فعل الثبيور باهل ثسبية . وتهددوا الفوقيين فامتعض من ذلك اهل اثينا وخابروا اللفدمونيين بالصلح فكان لتوقيف ابرامه اسبامهوفي سنة ١٢٧١ جروا مخابرة الصلح ثانية وكان كليستراتس خطيب اثينا برغب في انها الحرب. ومثله القائدان ايفيقراطس وجزياس لان ملك الفرس وعدها بمال

كثيران دخلا في خدمته . وقال ديودوروس الصقلي ان ارتكز رسيس نفسه نداخل بتوطيد الصلح بين اليونان ليتمكن من الحصول على جنودهم بالما ل فيحار**ب إ** بها العصاة في بلاده وقيل ايضا ان انطلكيداس كان عنه ولذلك بادرت اثينا الى طلب المصاكمة مخافة ان يحصل اتحاد جديد بين اللقدمونيين والفرس فاسلما كالياس الى المبرطة ومعهستة رجال منهم كليسترانس فقال هذا للاسبرطيبن أنا نقتم المدن كلها فان في كل مدينة حريين احدها لكم والثاني لىا فان كما على إ اتفاق لانخاف منازعا وإذا استندنا اليكم من يتجرأ على منازلتنا برًا وإن استندتم الينا من بتجاسر على مهاجتكم مجرا وقال في ذلك ديودوروس الصنلي ان هذه اول مرة تظاهر بها الاثينيون والاسبرطيون بقبول اقتسام السلطة يبنهم . وإبرام الصلح على ان بخرج اللقدمونيون نوابهم من المدن مإن يكون انفاق بين جنود المحكومتين البرية والجرية . وإن كل مدينة تكون مستنلة ومن نفض شرطا من هذا العبد يكونسائر البونان ضده وكان جل السبب في وضع الشرط الاخيراهل ثيبة فحلف أللتدمونيون على ذلك عنهم وعن احلافهم ومثلهم ائيناامًا احلافها فمان اهل كل مدينة منهم حلفوا على الثيام بما ذكر. وكانت الثيبيون في جلة إحلاف اثينا وسيفي اليوم الثاني رأى بلو سداس ان في المعاهدة احم ثيبة بدلاً من بيوتيا . فطلب ان تغير كُلَّهُ ثِيبَةً وما ذلك الأليثبت سلطة ثِيبة على بيوتِيا فضاد اجيز بالاس ذلك وقال لابامينونداس نائب ثيبة هل لانجق لمدن بيوتيا ان تكون مستقلة فاجابه كلاً ذلك لايكون الأاذا قلتانه بجق لمدن لكونيا ان تكون مستقلة فلم يجه اجيز بلاس ومحااسم التيبيهن من المعاهنة وذلك سنة ٢٧١

وقعة لوكثرة سنة ٧٦٦، وبعدمضي عشرين يومامن ابرام المعاهنة كان الملك كليومبروتس أومعه عشرة الاف مقاتل والف فارس في سهل لوكنرة في ييوتيا وكان وصوله الى ذلك المكان قبل ابرام المعاهنة قصادفته عساكر النبيبين وكانط سنة الاف مقائل امًا فرسانهم فكانوا اكثر من فرسان الاسبرطيين وكان في ذلك

السهل قبورغانيات قتلن انفسهن لان بعض الاسبرطيين هتكوإ عرضهن فنظر اهل ثيبة الى هنه التبورفتذكروا شرورالاسبرطيهن وتناءلوا بذلك وكان قائدهم ابامينونداس ومعهستة حكام للمساعث وكان بلوبيداس رئيس الفرقة المكرسة وفي ثلهائه شاب تحالفوان يدافعوا عرب بعضهم حتى يوتوا وكان ابامينونداس بريد التنال اما رفناوه فترددوا عن ذلكثم مال اليه أكثر المساكر فعولوا على المنازلة فاحكم القائد المذكور تعبئة انجنود فجعل احسنهم في انجناج الايسر وجعل الصف مغمرفا وجعل المينة بعين عن الاعداء وباشر التنال من الميسن وكانت صفوفا كثيفة فيكل صف منهاخمسون جنديا فكانت قوته فيهذك انجهة وإنتحت صفوف الاسبرطيبن وحاول كليومبرونس ان يهاجم انجهة التي تحمت طليعته فهجم عليه لموبيداس في فرقة فابلواايّ بلاه فوقع في ساحة الوغى وتمكن اصحابه من نخليصه حّيا الى المعسكر وعادث العساكر متهزمين يدافعون وراء اكنر وتركوا في ساحة القتال الف قتيل لقدموني وإربعائة اسبرطي وقتل من مقاتليهم سبعائة جندي ولما مَّناً وإبلوبيداس بالنصرقال لهم ان وجود ابي حَّيا يزيد سروري فانه يفرح أبهذا الافتخار وكان حينئذ في اسبرطة عيد عمومي فاحنفل بهأ كثيرمن الغرباء وفيما م كذلك وافت رسل لوكتروس واخبرت الاسبرطيين باكحادثة السبئة فلم يسمح القضاة للاها بي بابطال الزينة وبهجة العيد بل استمروا على ما هم عليه وفي اليوم ذاته وردت اليهم جرين التتلي فكان كل من بلغه قتل صديق او اخ اوابن خرج في السوق فرحابزين ويبتهج ومنبلغه فرارصديقه اوقريبه بثيفي ييته وهولابس انحداد اوخرج منه حرينا مخنفض الراس فلله من قوم تولاهم المجد الباطل. وقدكان عليهم ان يعلمول بوقوع قنيل وجب عليهم ندبه ولم بذكر في انجرياة وموملك تدمونة لانها بعد وقعة لوكترة خسرت ماكان لهامن السلطةفي البونان

وكان على حسب شريعة الاسبرطيين ان من هرب من انحرب عوقب ولذلك فرّ من ادبر في النتال مخافة انحكم عليه بالشريعة ان يشهر مجرصا ويذاع انه لايستمنى وظيفة فطلب الملاك اجيزيلاس صرف النظر عن حكم الشريعة في ذلك الحين كي لا تسقط اسبرطة شان كنيرين من اهلها

تخطيط ميغا لو بوليس سنة ٢٧١ حصار اسبرطة سنة٢٦٩ تخطيط مسَّينة \*أن ا تصار البيوتيين خوَّ لم مجنًّا عظيما وحالفهم اهل جيم المدن التي في شالي برزخ قرننية وصار لهم احلاف في كل مكان حتى في وسط البيلو بونيسة وكان الارقاديون مشتتين في قرى كنيرة لايستطيعون محالفة احد مخافة سطوة اسبرطة فلما انتصر عليها التبيون حالفوهم وفي ظليم اختطوا مدينة عظيمة هي ميغا لوبوليس لجملوها قصبته ويكون حصنافي مقاطعتهم فنظر الاسبرطيون بحزن الي هذا العيل وإرادوا ان بمنعوهم من انجازه باكميلة ثم بالوعيد فاستنجد الارفاديون بالقائد ابامينوبداس فبادر اليهم في جيش عظم فنهب لاكونيا و داوم المسيرحتي وصل الي اندمونة التي لم يكن رأى اعلما لمرًا غريبة حولها من حينا دخلها الدوريون لِلِيزِّ فخامره الخوف وتشوشتحا ل البلاد .وامتنع كثيرون من الشعب من احرار وإرقاء عن طاءته النظام وكان من ترفيق اسبرطة وجود شيخ جندي فيها دمث الزمارم اخلاقه حتى كانت رائفة في الخطر وهو ملكها اجيزيلاس وحلُّ ابامنيوندانس قبالة اسبرطة. وكان يظنانه ينحاز اليه جماعة كثيرة بعد ثلاثة ايام او اربعة لاسمااذا انف المردرعات امَّا اجيزيلاس فلم ببد حركة ونندمت خيالة العدو بتصد المدينة وسبقهم قوم خائنون في المدينة نحو المائنين فانهم تمكنوا من مكان مرتفع بتصد تسايه للعدو فدارك اجيز يلاس هذا الامروكان من حوله يغربه بحربهم ففكرفي ذاك ورأىان حدوث فتنة فيالمدينة والعدو سيغ قبالتها يجلب خرابها لامحالة فقصدهم وحده وتبعه رجل وإحدوها بلاسلاح وتجاهل بماهم عليه وقال لهم اكم لم تنهمو تماما ماطلبت البكم اجراءه فاني امرتكم ان تسيروا الى هناك إ وإشارالي مكان اخرفي المدينة لاان تحلول هنا فظنواان امرهم مخفي وسارول فتفرقوا في الاحياء وفي الليلة الثانية قبض اجيز يلاس عليهم وعلى غيرهم من انخائنين وتتل منهم خسة عشر رجلًا ومكنا كان على هذا المللت ان يلاحظ جيشه أكثرمن

مراقبته الاءداء

وكان من العارعند الاقدمين هدم مدينة حتى ان ابامينونداس لم يتجاسر على الهجوم بجميع جيوشه بين ابنية المدينة وطرقها الطويلة خوفا من ان يكون فيها اشراك لهُ فاكنفي بتخريب البلادولَّا تركه احلافه ليودعوا ما غنموه من اسبرطة محلا امينا ابتعد من الببرطة وأكَّنه ابقي بها اثراً عظاما وهو تخطيط مدينة مسَّينة في غربي جبل ايثوم وقد هندسها البناوهن البارعون وشاداسوارها الفعلة الاقو ياءحتىان اثارها الان تدهش الناظر ماسكن هذه المدينة قوما من المسبنيين وخولم معكل من اراد ِن يسكن فيهاالحقوق المدنية و يظن ان ايلوط مسينة كانوا السبب في اتمام العمل فانهم ارول بالاسبرطيبت وكان متهم معظرهذا الشكعب انجديد وبعد ان اصاب أبامونينداس اثينا بهذا السهم النافذ وجعل على جهتها الغربية مسينة وعلى جهنها الشالية ميغالو بوليس وتيجة ووضع في الاخيرة جماعة لخفارة خرج مسرورًا من الشبه جزيرة ولكنه اني عندالبرزخ عدوا لم يكن في حسابه وهواهل اثينا فان الاسبرطيبن استجاروا بهم وبعدالجث سينح ذالك اجاروهم ومياط ٢٠٠٠ اجندي وجعلوا دليها ابفيقراطس فعسكر هولاه انجنود في البرزج ولمادنا ابامينونداس في عساكن لم يتجرأ ايفيقراطس على منازلته ففتح لهُ طريقا فرتجنود مراجين الى بيوتيا. قال باوترخس عند عود ابامينوناس الى ثيبة لم بقابله الحكام والسكان بالنهاني والسروركما كان أعليهم بل شكاه بعض اعدائه لانه تولى رئاسة البيش اربمة اشهر علاوة على المان التي عينت لهُ عند اتخابهِ وجرت محاكمته في الجلس فلم يدافع عن نفسه وقال اني مستعد أنمبول الموت ولا اطلب سوى ان بجرر على ضريجي اسم لوكارة وإسبرطة ومسينة فعفوا عنه اما هوفاب الآ انفاذ حكم الشريعة فلم يسلم انحكام بذلك وعامله إاعدائ بما لايليق بهِ وجعلوه في وظيفة صغيرة فقام بها بنشاط وإستقامة. وقال ان من شأن الوظائف ان ترفع قدر ارباجا ولكن قد يكون عكس ذلك اي ان االوظائف برتفع قدرها بمن بتولاها

وفي السنة الثانية استعملت ثببة قوتها بما يعاب عليها وهو ان اهلها زعموا ان

اعيان اورخومينة يتوامرون عليهم فاحاطوا بمدينتهم فجاءة ودخلت اليها جنودهم فذبحول الذكور وسبول النساء والاطفال وباعوهم بيع البهائم وهدمول المدينة حتى السسها ولم يكن ابامينونداس وقتئذفي وطنه . وقد كان منع حدوث هذا العمل مرة قبيل ذلك فصار على ثيبة ذنبات لايكفران وها تخريب بلاطيا في وقت السلم واشتحام اهل اورخومينة

اما اسبرطة فاول شيء اجرته بعد نجاحها انها ارسلت الى اثينا سية توطيد الاتحاد بينها واتفتتا على ان تسلم تهادة المجيش البرّي والاساطيل الى قائد منها في كل خمسة ايام، ووعدهم دنيس السراقوسي بالمجلاب عشرين سفينة والني مستجند من الاسبانيين والفوليين وفي اثناء ذلك دعا الارقاد يون اهل ثبية الى البيلو بونيسة نجاء وا مسرعين وسارت عساكر ائينية واسبرطة لتمنع جنودهم من الاجتهاز بالبرزخ فلم تمكنوا من ذلك وحمل ابامينونداس وكان قد ولي قيادة المجيش ثانية فاجبراه ل سكونة وبلّينة على محالته مثم سارالى قرتية لينازلها فارجعه عنها خابر ياس الاثني وبعد يسبر وصلت المجنود الذبت وعد دنيس اهل اسبرطة باستجلابهم فطرد والنبيين من اليلو بونيسة سنة ٢٦٩ وفي اثناء ذلك . حمل الارقاد يون على الاكونيا وخربوا بعض محال بها وفي السنة التالية اراد والمثناف هذا الصنيع فنصح لم ارخيداموس ملك الاسبرطة بن المجوش على الرخيداموس ملك الاسبرطيب الآيفعلوا فلم يصغول اليه فسار اليهم في المجوش المخالفين وانتصر عليهم فصرًا عظيا

أساليا من سنة ٢٦٨ الى سنة ٢٦٤ \* ان ما حدث في أساليا وتداخلت بو ثيبة جعل لاهل لتدمونة فرصة للاستعداد ومات حاكم أسا ليا المسمى بازون وكان قد اوصل بلاده الى غاية من الترتيب لم تصل اليها قبله فانها كانت في خلل من النترف الداخليه وكان بها ئلث مدن كبيرة ننازع الرئاسة وهي ليريس وفرسالة وفيرة وفي سنة ٤٠٤ ثارت عامة فيرة بالاعياف وغليوهم على السلطة وسلموها لرجل يسى ليكوفرون فتحالف على محاريته قوم من الفساليين وهياً لح عسكراً

ونهضوا اليه فانتصر عليهم نصرًا بّينا وآكن اهل لريس لم يخضعوا لهُ وكان لها حآكم بسيماريوس فاستنبدبا لبيوثيهن ولارجيهن وإخذ فرسانة ولما مراجيز بلاس يتلك البلاد وهو راجعهن بلاد الغرس انقذ فرزال وولئ بوليداماس برضالاهلين وكذا كانت مدن تلك البلاد لتنازع الساطة فتناخر حالها الى عهد بازون وهوحنيد ليكوفرون ووريثه فاستجند بالمال ستة الاف مقانل وعلمهم الحركات اكربية ولم بكن ينجل عليهم بالما ل فاحبوه ومالوا اليه. فاضطر بوإسطنهم اعل عدة مدن في تساليا الى قبول ولايته على بلادهم وابرم معاهدة معالكيتاس ملك ايبرة على ان بوءدي لة انجزية وحيث كان اهل فرسالة مستندين الى اسبرطة حالف اهل ثبية واستدعى بوليداماس اليه واوقفه على حال جبوده وا بان الممتاصك وطلب اليه ان يسلمه اللدينة اذا تأخر الاسبرطيون عن المدافعة عنها وإنه يصاكح اهلها بعد اخذها . وإنه اذا ابي يدازل المدينة ويهدمها فوعده بذلك وعاد الى فرساله واستنجد باهل اسبرطة فلم بنجدوه فرأى بعد ذلك ان ينجز وعده فسلم المدينة ليازون فعامل اهلها معاملة احلاف ولما امتدت سلطة يازون على بلاد نساليا لقب نفسه بتاغوس ومعناه رئيس البلاد الكبير وإلشرعي وزاد عدد جيوشه فجعلهم ٢٨٠٠٠ راجل و ٨٠٠٠ فارس ذلك ما خلا كثيرمن الجنود الخفيفة وإمتدت افكاره كامتداد سلطته وبعد غاياته وطلب اليو اهل ثيبة بعد وقعة لوكنرة ان ينجدهم مجنوده ليتم خراب اسبرطة فاحنال على التخاص من اجابة طلبهم وذلك لانه زعمان قوة الدولتين المتحاربتين معتدلة فلاتفلب احداها الاخرى وآكنها لتنازلان حتى تسقطامعا فينفرد بالسلطة ءلى بلاد اليونان باسرها وإذاع بوما أنه يريد الذهاب الى ذلفي ليضحي للالمة وفرض على قومه ضريبة متدارها الف ثو رو٠٠٠٠ راس من سائر الانعام. وذلك ليظهر لليونان فوةاهل ُسا ليا وغناه. ولاح لاهل ذلني مقصد يازون فخافوا عاقبة مطامعه ودسَّواليه من يتتله . وكان قبل سفره اذن لن ازاد من الشعب ان يراه بالدخول عليه فدخلت الىحضرته سبع فتيات وقان ان خلافا بينهن بتقضينةعليه تم هجهن عليه وقتلنة ضربا بالخناجر وهرن الي بلاد اليونان

فقيلهن سكانها لابهن انقذن الوطن من مطامع بازون التي أنتهت بانتها محياته عام ٢٧٠ وإنه به بقله احدا خوته وإسه بوليد روس وهو الذي خلفه وقتل بوليد وروس اخوه واسمه بوليفرون وتولى مكانة فقتله ابن اخيه المعروف باسكندر الفريذي وهن من العناة الظالمين فاوقف على الالحة الربح الذي طعن به عمّه بوليفرون ثم قتل الحكيم بوليداماس وذبح كل من لم يرض بحكه من سكان لريس وفرسالة فشغب ادل شما ليامن جوره وانحدت عائلة الياذة . فاستنجد وا باهل ثيبة فانجد وهم وارسلوا اليهم بلوبيداس في جماعة من المجنود فحافهم الاسكندروقر في حراسه وذلك سنة ٢٦٨ فدخل بلو بيداس الى سكدونية وكان قد ذهب اليها من قبل مهلك امينتاس فدخل بلو بيداس الى سكدونية وكان قد ذهب اليها من قبل مهلك امينتاس ملكها سنة ٢٦٨ وكان دخوله اليها في هان المن لابطال نفوذ اثينا في تلك البلاد مكدونية رهنا على ذلك . وقال باوترخس ان اهل ثيبة بلغوا درجة عظية البلاد المكدونية رهنا على ذلك . وقال باوترخس ان اهل ثيبة بلغوا درجة عظية في الارتقاء بعد له وإمانتهم

مداخلة الفرس سنة ٢٦ اوقعة منتينة سنة ٢٦ المولا طال الخصام في الدد اليونان تداخلت الفرباء في مصالحة م كا جرى في ايام انطلكيداس وطلب اربو برزان خارجي هلسبنطش وكان له مفاصد خصوصة الخيص المبرطة من ارتباكاتها ان نقام جمعية نواب من اهل جميع المقاطعات اليونانية في ذلني وارسل من قبله رجلاً يسى فيليسكوس وإعطاه مالاً وفيرًّا . اما اهل ثيبة فرفضول ترك مسينة ولذلك لم بعرم في تلك المجمعية امر واخذ فيليسكوس في تعين عماكر لخدمة لقدمونة . ولما وأى اهل ثيبة ذلك ارسلول بلوبيداس الى المللث الاكبر لينهي اربو برزان عن المداخلة في امرهم وفي الوقت ذاته وصل الى بلاط شوشن رسل من السيرطين والاثينين والارقاديين والاليين والارغوسيين وهذه هي المن الثانية التي وجافيها اليونان تحت ظل مغلوبيهم في مراثون و بلاطيا . وكان اجتاعهم هناك سنة ٢٦٧ فلم بلتغت الرجل العنوف الذي ارهب

لقد مونة واحترمه لعنته وارتضى بابرام مداءة معه وامر جيع الرسل ان يحالنوا اهل ثيبة والفرس وتوّعدهم ان ابول بالمجلة على بلادهم وكان اصدار الامرسهالاً لديه وإنما الصعوبة في انفاذه . ولما اجتمت الرسل في ثيبة ليحلفوا في حضرة الرسول الفارسي على قبول الشروط المبرمة أبيرت ملك الفرس واهل ثيبة ابوا جيعا ان يوقعوا على المداهدة . وخرج الارقاد يون حالاً من ثيبة وقال احده عند رجوعه من عوشن افي را يت كثيراً من الطاهين وباعة الحلوا والسقاة والجند والجند ار يقولكني شوشن افي را يت كثيراً من الطاهين وباعة الحلوا والسقاة والجند والجند المكلم الم را يهنهم رجلاً اما عظمة الملك فليست سوى صوت طبل وكانت نتجة عنا الكلام سيئة على الفرس لان اليونان تعود وا من قبل ان يستخصوا جنودهم ولا يعبأ والمهم وكل شنشنة شوشن لم تزدهم الاً از دراء واستفاقا

وفي اثناء هذه المخابرات الماطة التي البست اليونان عارًا دخل ابامينونداس مرة ثالثة الى البيلو بونيسة لينسي اهل اسبرطة سرورهم بانتصارهم انجديد على أهل ارقاديا وككه لم يستطعُسوي ادخال اهل اخاثية دون سواهم في عالمة ثبية وفي سنة ٢٦٦ أرسل بلوبيداس الى ثساليا لياتي باسكندر النيرى الى ثيبة كي بصادق على المعاهنة التي ابرمها الفرس فلما رأى هذا العاتي ان بلوبيداس في نفر قليل من الرجال قبض عليه وطرحه في العبن وقال بلوترخس ان الكندركان في بادئ الامر يسعم لسكان فيرة بالدخول على بلوبيداس وهوفي السجن فكاري هذا يخطب فيهم ويرسل من يتول الى اسكندرانة ناقص العقل ظالم يتتل الناس بلاذنوب فكيف لايتتله هوفسآ لؤاسكندر لماذانحبان يعجل بموثك فقال ليزيد غيظ الا لهة والناس منك و يعجلوا بموتك . ومن ذلك الوقت منع اسكندر الناس من مقابلة بلوبيداس. اما زوجة اسكندر فكانت تزورهُ سرًا وهي فتاة و يُخِلِها انها في دارعات كروجها وعزمت عزمًا ثابتا على اتمام مقصد اجرته بعد من وهو قتل ذلك الظالم . واجري هل اثبنا وقتنذ فعلالا يجدوهوانهم حالفوا الظالم اسكندر كيدًا باهل ثيبة وكان ذلك من الحسد وإصطنعوالة تمثالًا وإرسلوا اليه تلاثين سفينة وإلف جندي وجروا في ذلك على مبدأ اهل اسبرطة وهوان الغابة تبرر الواسطة ويس المبدا وعلوا على مفاجأة اهل قرنية وكانوامن احلافهم ورغبوا في الاستيلاه الحيها لتصن صلاتهم مع ارقاد يا فلم يظفر وا بذلك الارب لان القرنيين حصنوا أمد بنتهم غيراتهم ظفروا من الوجه الثاني . وكان اهل ثبية قد ارسلوا جانبا من العساكر لا نقاذ بلوبيداس فلقهم اهل شالها واثنيا وكسروهم بعد القتال ولولاقة أبامينونداس الذي كان في تلك المحلة جنديا بسيطا لهلكوا باسرهم وفي السنة التالية اعاد الشعب قيادة الحيش الى ابامينونداس فشقص الى ثساليا وراع اسكندر المخارجي حتى سلمه اسيره وهادنه ثلاثين يوما فاسترجع اهل ثبية حينفذ رجهم المظيم ولكنهم خسروا نفوذهم في تساليا او بالمحرب سية مكدونيا اما اهل ائينًا فانهم كانوا يستردون من سطوتهم شيئا بعدشي في خضع لم تيموتاوس اهل ساموس وفي السنة الثانية ثار خارجي فارسي بملكه تخزي من قسم من خرسونيزة لاثينا ثم اخفوا السنة الثانية نار خارجي فارسي بملكه تخزي من قسم من خرسونيزة لاثينا ثم اخفوا بعضا من مدن خكيد يكية وحالفوا البعض الاخر . فلما نظر اهل قرنية سرعة بقدم الاثينيين ذكروا هجوم عليهم غدرًا نحالفوا اهل اسبرطة وتبعهم اهل ايبذورة وفيلونطة وغيرهم

ولما رأى الثبيون سقوط سطونهم في تسالها ارسلوا الها بلوبيداس في المساكر لمازلنها فلقية اسكندر الخارجي في سهل كثير الروابي فنازله مجنوده وانتصر عليه فانهزم اسكندر وجرى بلوبيداس في طلبه لينتله فوقع وحداً في ايدي حرس اسكندر فتنلوه وحرن لموته كثير من التساليين واحتفلوا لة احتفالاً لم يجر مثله اما جنوده فطاردت الاعداء واضطرت اسكندر الى ان يتخلي من المدن التي استولى عليها و بيح سكانها الحرية فعاهدهم على ذلك وحلف انه يطبع كل ما يامر به اهل شية وله اعاد الثبييون ما فقدوه من السطوة في تسالها فكروا في انفاذ ذلك في اليلو بونيسة وفي سنة ١٦٦ ارسلوا ابا مينونداس في العساكر فرحف الى بيلو بونيسة وعسكر في تعبة ليخفي عن اعاديه حركة جبوشه و بلغه وقتذ خروج اجبز يلاس في العساكر وكان اهل مثينة قد استدعوه اليها . فسار ابامينونداس ليلاً الى لكونية ولولم يسرواحدمن جنوده مسرعا فيغبر اجيز بلاس باكفير لاخذت اسبرطة بلاعياه

لانه لم يكن فيها من يدفع عنها . فلما بلغ اجيزيلاس ماكان رجع ادراجه وحصن المدينة فوصل اليها ابامينونداس فوجدها محصنة ممنعة وكان قد نوى مفاجأ يما ولم يكن يفكر في اخذها بالحصار . ولما رأى مناعة المدينة والخنار المحيط به حيث كان في واد ضيق قبالة المدينة وجيوش الاسبرطيين يتقاطرون اليها سربًا فركب في خيالته ورجع مسرعا الى اركاد يا ومرَّ بقرب مندية فرغبت خيالنه في مهاجتها فارجعهم عتها سكانها وخيالة الاثينين الذبن وصلوا اليه حين وصول ابامينونداس ولما دنا انتهاء وقت الحملة عزَّ على ابامينونداس ان نخرج بالنشل من البيلو برنيسة , فرجع الى مننينة حيث كان المتحدور مجنمعين ونماجاً هم بالجنود وابلي في النتال فخاض بننسه صفوف الاعلاء ودارت حولة الرجال فناتل طوبلاً وانخن بالاعلاء ثماثخنوه جراحا وهوثابت حتى دهمة بعض انجنود بطعنة أنكسريها العبردويني السنارى في صدر ابامينونداس فسقط وجرت حول جسك ملحمة هائلة وإخان اخيرًا جنوده وعاد وابه إلى المعسكر وكان لربزال فيه بقية رمق. وقال الإطباء أنة إيموت لامحالة عند اخراج السان من صدره . فاستدعى اليه امين سلاحه وقال اله هل درعي لم تو مخذ. قال كلاً وإظهرها لدبه ثم قال لمن كان لديه الله الله بنين منا برجج الاخر وهل لاح الصر لنااوالاعلاء. قالوا مو لنا . فنال اموت اذًا مسروراً وإمرباخراج السنان من صدره ليستريج من الالم فاحاط به حيائذ اصحابه وقالوا والسفاء تموت بأا إمينوا أس بلاعقب. فنال وهو يخني الإلم. لأ فان لي ولدين وها النصر في لكتروس رفي منتينة ثم طلب أن برى قائدين من قواده وكان بركن اليها وها جوليداس ودا بغنطوس فقيل له انها ماتا فتال اذا صاكحوا الاعداء تماخرج السنان من صدره بيده فات. وفي الواقع ان ثيبة قد فقدت ابهان الوقعة جميع قوادها ولم يكن نصرها مع ذلك مقررًا بل كان انجيشان المتقاتلان بدعيانه . وفي العسكرين رفعت معااعلام النصر وكلا الفريةن طلبا: قتلاها وفي السنة التالية ابرمت بينها معاهنة صلح عرف بها استقلال كل من اعمال البيلو بونيسة فاقامت اسبرطة انججة على ذلك ولم تستفد شيئا لانه لم يكن من

## الغصل اكخامس عشر

حالة اليونان قبل نسلقل المكدونيين عليهم

عدم وجود دولة متسلطة . تحسين حال المعاملات . تقدم الفنو ن والفصاحة ارتفاء المنسنة افلاطون وارسططا ليس . سةوط الشعر والمذ ب السياسي . انقسام الانيزين المستجددين . مغنص

ان اليونان كانول بزلزلون بيدهم سلطتهم وذلك قبل سنة ٢٦١ ا اني نقرر إ فبها الصلح بماثة وخمسين سنة فكان الاثينيون سبب خراب اسبرطة والاسبرطيون إسبب خراب اثينا والاثينيه ن سبب خراب ثبية . وكانت كل دولة من هاته الدول ا بخاف انفصال محاففيها عنهاالي اعدائها بعد انحروب وسادت فيهمملكة الاستبداد الخصوص على الانحاد العمومي حتى بات انحاد اليوبان وإعندماتهم مستحيلا ولا بتتضى الاسف من سقوط هان الدول الاسقوط اثينا وبريكلس لانها انقصتا من انحور وزادتا في انجاح البلاد ولم برَ اليونان زمنا احسن من عهد سلطتها . اما أ دولة اسبرطة فقد تحاملت على جميع اليونان ايّام استبدادها . وإما اهل ثيبة ونسبية أ وبلاطيا وإورخومينة فقد تجاوزوا حدّ الاسبرطيين بالعيث وانجور. وكان من مقصدهم كاكان شأن اسبرطة بلوغ السلطة بالقوة ولو اطاعهم اليونان لما بلغولم الغاية المطلوبة على ان اليونان فيسة ٢٦١ اصابوا شيئا من تحسين حا لم وإن كان انحادهم ما زال مستحيلا وذلكانه لم يعد شعب منشعوبهممتسلطاعلي اخروقلت إنقسامانهم وإنضم كثير من بلاانهم بالانحاد . فصارت اقا لم كل منها منفرز عن غبره . وَكَانَ اسَّ اتحادهم العدل وللانصاف فان كلاًّ من الشعوب المحالفة لاهل اثينا كان لهُ حقِّ اعطاء الراي في المجلس العمومي . ومثل ذلك احلاف اهل لقدمونة وكانوا من سكان البيلو بونيسة وقد تحا لفواعلى ان كل مدينة يستبداهلها إباكحكم فيها وفي ضواحيها وإستقلت مسينة ولذلك لم يعد عند الاسبرطيهن ايلوط إوجنود ارقاء . ولم يعد باستطاعة هولاء افلاق الراحة بنوراتهم وإما الارقاد بون

فبدلاً من ان ببقوا كما كانوا مقرفين على اربعين فرية سكنوا جيعا \_في ميغالوبوليس ومعنى اسمها المدينة الكبرى فتمكنوا باتحادهم من الامتناع على الاسبرطيين وسكان البيلو بونيسة .وإما اهل قرنثية فما لوا الى نقرير السلام وتوسيع المتجر ومثلهم اهل ارغوس الذبحث لم يكن ينقطع عندهم انخلاف والشقاق بسبب الاحكام. وجدداهل اخائية انحادهم القديم وبنوه على قواعد المساولة والعدل والاخاء . وإمَّا العصبة البيوتية فقد كانت في طاعة ثيبة . وإمَّا اثينا فانها اخذت في توسيع الجارة والمتجر وعملت على استجلاب احلاخا القدماء بحسن النصرف انقدم الفنون. نجاح الفصاحة الفلسفة . افلاطون وإرسططاليس\* ولمارجع السلمالي بلاد اليونان وإنهمك كل من الماس بعله ظهر كثير من إهل الصناعة والفن نظير ابركسيتل ولد سنة ٢٦٠ وهو من مشاهير النقاشين مارس صنعته في إاثينا وإشتهر بتتميمه اصول الصناعة وتمكنومن تثخيص الميثة الوضعية وهو يعدالاول في هذا الفن بعد فيدياس ثم بمنيلوس وهو تليذ ابركسيتل وقد انڤن فن التصوير ثم نيقياس وهوايضا من المصورين حسن شكل الالمان وزادها رونفاثم ايغرانور وهومصور ونقاش معا ولة اعال عظيمة بالصناعتين. وإبلس وهو الذي اوصل فن التصويرالي ارفع درجة بلغ اليها في الزمن القديم وكان بدمن الاشتغال ويعرض اعاله على اصحابه مستشيرًا وعرض صورة فاني اسكف وإنتند على صنع النعل ثم أرفع نظره ليناً مل ما فوقه. فقال لهُ ابلس أن الاسكف لايطمح الى مافوق النعل عند الانتفاد وإشتهر بانقانه التصوير حتىان اسكند رالمكدوني لم يسمح لاحدمن المصورين بان يصوره الألابلس وإذن ايضا لليذبب ان يصنع تمثالاً له وقد نندمت العلوم والاداب في اليونان وحسنوا لغتهم وملاً وها ادابا وبلاغة حتى فاقول ما ثر الناس حكمة ومعرفة وكانت لغثهم جزلة سلسة. وإشتهر فيهم ابامنذ خطيب اسمه إشين كان غاية في النصاحة وإلبلاغة وإحكام المعاني ثم فوكيون وهوقائد ائيني اخذا كحكة عن افلاطون وإكسينو قراطس واشتهر بالبسا لة والنصاحة

بعاً . وإفلاطون الشهير ولد سنة ٤٣٩ ق م في مدينة اثينا واوتي الحكمة وإلعلم فلقبوه بالالهي وكاناسمه ارسطوكليس ولقب بافلاطون لعظم جسمه وإتساع جهنه وكنفيه وإمناز بالفصاحة وإخذ اكحكمة عن سقراط ولزمه كثيرًا ولما مات استاذه لحق بالعلماء وإنحكماء وكان يجادل وبباحث ولما بلغرمن العمر ثمانية وعشربت عاماسارالي ميغارة ومنها الي مدينة القيروإن وهناك قعلم العلوم الرياضية وكان استاذه فيها ئبودوروس ثم سار الى ايطاليا لهمع الفيثاغوريين . وهم فيلوليوس وارخياطس الترنتي ولوريتوس ولم يكفه ما تعله بل سارالي مصر ليسمع حكامها وكهنة با . وكان من نيته المسيرالي الهند لياخذ عن المجوس وعاقه عن ذلك حدوث الحرب في اثبنا ولما تم اسفاره عاد الى اثبنا وشارك في الحرب مع انجنود الاثينية سينح اماكن شني وقدم صقلية ثلث مرات وفي الاولى كان عمره اربعين سنة وكان قصك بذهابه ارس بری جبال اتنا الناربة ثم ساراتی سرافوسة ولقی جا الملاک دنیس الظالم فحانته انجسارة على مخاطبته بامور ملكه فامتعض الملك وكاد لو لا شفاعة ديون وإرسطومين يهدردمة على انه سله لبوليداس وهو رسول ملك لقلمونة وكانمن اعدا افلاطون فتحامل عليه ثمباعه في ايجينة .وكان اهل تلك الجزيرة قد قرروا قتل من يقع بيدهم من الاثينيين فشفع بافلاطون بعض من آكابرهم وقالوا إن هذا المفرار لا ينفذ بمن كان حكيا كافلاطون وكنفول بان باعوه فاشتراه انيكريس القير وإني بعشرين و زنة وإرسله الى اصحابه في اثبنا - ولما بلغ الملك دنيس خبرنجاة افلاطون خاف ان مجل الناس بكلامو على مقاتلتو فارسل اليويعتذر فاجابة افلاطون ارح فكرك ما تخلف فان لي في امحكمة شاغلًا يمنعني من التنازل الى مثل هذه الاعمال . وكان ذهابة ثانية الى صقلية لبرشد دنيس الاصغر و يسالة في تحرير رعيته ومعاملتهم باكحلم وبقي لاجل ذللك اربعة اشهرولم بجنهاهماسة نفعا لان دنيس لم يعدل عن الظلم فعاد افلاطون الى اثينا . وكان دنيس يبالغ في أكرامه لويرغب اليه في البقاء عنه . وقدم صفلية ثالثه يسأل الملك ارجاع الموزير دبون إلىالرضا فانه كان قدنفاه وبرجومنه ثانية ان ينكب عن الظلم فوعده بقبول

سوإله ولم يف فلامه افلاطون على ذلك وندده حتى امتعض الملك ولم يستطع صبرًا وعمد على قتل انحكم ولكاد بتلفه لولم يرسل ارخيناس النرنتي رسولاالي الملك في سفينة يسألهُ في اعلاطو ن وإن برسلهُ اليهِ نُخلي دنيس سبيلهُ وزوده فانثني افلاطون راجما الى اثينا فنابله اهلما بالأكرام ورغبوا اليوان بكون في حكومنهم فابي وقال لافائنة ليمن ذلك حيث كانت اخلاق الاهلين وعوائد همسر يعة التغيير وكان مع ذلك طائر الصيت بعبد الشهيج محبوبا عند اليونان كافةً وقد قضى حياته عزيبا وكان عنيفا قنوعا قانتا متسلطا على هوى نفسه لا يغضب ولايكثرالضحك وقيل ان فتي مرب تلامينه الذبن لزموه سار الي بيته فلقي اياه غضبانا فعجب غاية العجب وقال انه لم بر قط استاذه على مثل هذه الحال وقد فقد الكثير مَّا كتبه افلاطون ولم يبني من ذلك سوى اثنتي عشرة مقالة من نوع الخاطبة نقسم الى ثلاثة اقسام. الاول في السفسطة . الثاني في كيفية نعليم الشبان . الثالث في واجبات من بلغ الرجواية ونقسم من وجه اخر الي اقسام غير منه وقد تبع فيمذهبه ثلاثة من انحكاء فتبع هرقليطس فيالطبيعيات والمحسوسات ونبع فيثاغو رس في الالميات والمعقولات وتبع سقراط في الشرائع والاداب وروى عنه لوقر يطس في كتابه المسيماراء الفلاسفة . وقال ان افلاطون قال بثلاثة اصول الاله والمادة والادراك. وقال الاله يشبه عقل العقول والمادة هي مبدآ التوليد والنساد ولادراك جوهر روحاني قائم بنامه الاله . وكان الناس يقولون ان افلاطون يعرف الاله الحنيقي وذلك ما وقف عليه من كتب العبرانيين. وقسم افلاطون في كتابهِ الألمة الى ثلاث مراتب علوية ووسطة وسفلية . والعلوية يسكنون الساء ولارتفاعهم لايستطيع الناس مخابرتهم الأبواسطة الوسطة وهولاهم انجرن ووزراه العلوبة لانهم يوصلون اني الناس الاوإمر ويقبلون الضحابا والنذور وكل إمنهم يحكم اقليا من الارض وهمالرومساء في الكهانة والمخبرون بالغيب ومعبرو الاحلام وزعم ان عناصر العالم وكل شيء فيهِ ممتلي. بالالهة السفلية وقال انهم يظهرون حينا ومخنفون. وقال بالتناسخ وزعم ان النفس مركبة من جزئين جزء جساني وجزم روحاني . وإنها موجودة كالمجسم ناني من السماء لتدخل الاجسام ونبواها ثم نمود الى جسم اخر وهي ونبواها ثم نمود الى جسم اخر وهي نتقل دائما من اجسام طاهرة الى اجسام نجسة ومنها نتطهر ثم تعود الى جسم اخر وهي الى الارض . وكان يزعم ان الارواج لانسى ما علمته سابقًا في ادوارها الاولى ولذلك كان يقول ان المعارف ليست جدية بل هي من تذكار ما سبقت معرفته وعلى ذلك حمل قوله ان الارواج سبق وجودها في الاجسام وكنب اشباء كثيرة غير هذا لا عمل هنا اذكرها . وتوفي هذا الحكيم في سنة ١٤٨ ق م وكان عمره احدى وثمانين سنة

ارسططاليس \* سيرئيس الحكا وكانت ولادته في سنة ٢٠١٤ ق م في ستاجيرة من مكدونية واسمايه نينوما قوس كان طبيبا وصديق امنتاس الثالث ملك مكدونية ومات ابو ارسططاليس في حلائة سنه فرياه وصبه وقيل انه لم بحسن تربيته ولذلك اضاع زما من صباه بالنجور والقبائح وما شأكل ذلك حتى انفق كل ما له وعهد الى تعلم صنعة فاخذ في تعلم صنع الحراب ولم تكن هذه الصنعة موافقة لذوقه فتركها وسار الى اثيناسنة ٢٦٨ وكان عمره ثما في عشرة سنة فدخل مدرسة افلاطون وقرأ عليه عشرين سنة واشتهر حيئذ بكتاباته . ولما كان ما له يسيرًا جعل يصطنع ادوا و وبيعها من الماس في اثينا

وكان قليل الاكل والنوم كثير المطالعة والدرس وكان يخاف ان ياخذه النوم طويلا فيضع طست نحاس بقرب فراشه ويحمل كرة من حديد في يك ويجعلها خارج الناف حتى اذا استغرق بالنوم سقطت من يك الكرة في الطست فعموتت فينتبه و بعود الى درسه . وكان نابغا في التعلم فائقا رفاقه التلاميذ وكان الف كثيرًا اراء استاذه حتى ان بعض التلاميذ كانوا بفضلون راً به على راً مي الاستاذ ثم ارسله الاثينيون سفيرًا لنضا بعض الحاجات الى الملك فيلبس اي الاسكندر

تمارسه الا تينيون سفيرا لقضاء بعض الحاجات الى للك فيلبس اي المستعدر الكدوني فسارارسططاليس وإتم ماانتدبوه اليه . ثم عادا لى اثينا فوجدا ن اكسينو قراطس

هَد انْهَب معلاً عوض افلاطون فرأ ي من الهارسكونه مع اشتغال أكسبنوقراطس بالتدريس فانشأ مذهبا جديدًا وشرع في تعليم فطارصيته وإشنهر باكحكة والمياسة فرغب فيلبس المكدوني فيغا تجلابه اليه لجعله مهذب ابنه الاسكندر وكان عمره وقتتال إربع عشرةمنة. فسار الههارسططاليس ولِزمة تماني سنوات فكلف بو فيلبس وعمر بلداستا جيرة وطن الحكم. وكان قد لحق بها الخراب من الحرب وعاد ارسططاليس بعد عماني سنوات الى ائينا فقابله اهلها بالاكرام لما نالهم من أكرام فيلبس بسببه فسكن ارسططاليس في مكان يسي ليماويني فيه مدرسة وإقبل على التدريس فتقاطر اليه الطلبة وسموا للشاة لانهُ كان يقر بثهم ماشيا في ظل الاشجار وهم يتبعونهُ واشتهرت مدرسته لتوارد الناس اليها من جيع انجهات فطار صيته وبعدت شهرته. وصاربينه وبين الاسكندر خلاف شديد قبل انةبسبب الحكم قاميسينوس ابن عجته الذي كان قد اعنني بتا ديبه ولما ترك ارسططا ليس الاسكندر وقفل الي اثينا جعل قاميسينوس من حشمه فكان لابهاب الملك ويطيل اللسان ويوضح له خطاه فامتعض المللكمن تحامله عليه وإرادكيك وإجرى هرموليوس تليك فتنة فاتهم هويها وقتله بلا حجةفهذا ماسبب غيظ ارسططاليس وزعم بعضهم انغيظ ارسططاليس حمله على المشاركة في فتنة انتيباطر وإنه اصطنع المم الذي دسوه للاسكندر

وقد قسم ارسططا ليس الناسفة الى قسمين فلسفة عملية وفلسفة نظرية فالعملية ما تستفيد منها ووقد قسم الرسططا ليس الفلسفة الى قسمين فلسفة علية وفلسفة المثالث والمثالث معاشنا ومعادنا فهاى هي المحكمة العلمية والسياسية. والنظرية تبدي المحقائق العقيد المتعلية الما الصدومتها الالاهيات والطبيعيات وقال اصول الاشياء الطبيعية ثلاثة وهي العدم والمادة والصورة

ولمامات الاسكندرسة ٢٢٦ اضحى ارسططا ليس عرضة لسعاية حساده فقالوا انه كافر نخرج من اثينا قبل وقوع الحكم عليه وقال انه يمنع الاثينيين بذلك من ارتكاب ذنب جديد على الفلسفة بعدما صنعوه بسقراط وسارالي جزيرة او بقوسكن في مدينة خلكوس فات بها سنة ٢٢٢ وله من العر ٢٢ سنة واختلفت الاقول ل بني موته أنفال قوم اله مات تهرًا لاختفاه سبب المدّ والجزرقي بجراوريب عنه وقال اخرون انهُ التي نفسهُ في ذلك المجر قائلًا ان يجراوريب ابتلعني لائي لم ادرك كنههُ وإثبت غيرهم موته بالنولخ

قال ارسططالهس في كلاء على السياسة . خير التحكومة ما كان رئيسها وإحداً لا ما كانت جهورية متعددة الاحكام ومثل ذلك الجيش فانة اذا كان رئيسة وإحداً واحداً كاختصع لاحكامه فينلخ بخلاف الجيش الذي تعددت رؤساوه وبرهانة ان المحاكم الذي يقددت رؤساوه وبرهانة ان المحاكم الذي يفسبط سية بنه الحكم بسرع بانجاز ما يتنضيه فتروج الاعال بخلاف المجمهورية فانه يتنفي لانفاذ الحكم فيها اجتاع جماحة المحكام للشورة والجمث فيجادلون ويتخالفون والكثير منهم لا بهتمون بصلحة البلاد وكل منهم يوثر ما ينفعة ورعا اختلفوا فلا يبرمون امرا وينشأ عن ذلك التاخر والدمار اما الملك المنفرد بالمحكم فان من مصلحته دولم ملكه وذلك يتم بدولم قوة الملكة فلا بدولن يفرغ ما في وسعه المحافظة طيها ونفها

وسل يوما ماذا يكسب الكاذبون بكذبهم فاجابهم ان لايصدقهم الناس ولي صدقول . وكان يقول لتلامذته وإصحابه العلم للروح كالنور للعين وقال لا ينكر ان تحصل العلم متعب مرولكن ثمرته حلوة . وسئل عن الامال فقال احلام نائج . وفيل له ما الفرق بين العالم والجاهل فقال كا لفرق بين الحي والمبت وسئل عن الساح، فقدم الدارس فقال ان يعد المي ادراك من سبق ولا ينتظر اب يدركه اللاحق وسمع وجلا ينتخر بكونه من مدينة عظيمة فقال له ليتك تنتخر بما يوهلك المذا الموحن المعلم وكان يقول وهو يفكر في حال الانسان . من الناس من يحرص على المال و يجمع المحطام كانة آمن من المحام ومن الناس من يصرفون الاموال ويسرفون كانهم يتظرون الموت في الند وسئل بماذا نعامل الناس فقال بما يعمون ان يعاملوكم به وقيل له ما امتهاؤك بالغلسفة فقال افي علمت بالارادة ما لم يعمله سياي الاخوفا من حكم الشريعة

سقوط الشعر والسياسة في اليونان وإنقسام شعب اثينا \* إن السقوط كان في جهتين متاستين ولا ريب في تولد احداها من الاخرى وها فن الشعر والسهاسة اوحب الوطن فارت الغصاحة والنلسفة تغلبنا على الاول فطردتاه وإلخوف والثقاء انتصرا على حب الوطن فنفياه . فلم يعد يسمع اليونانيون تراتيل الاشعار الشائقة وتكدرافق انعهم بعد صفائه في صدر دولتهم فما من منشد لشعر باوميروس او سوفوكليس اواريسطوفانوس فكانما العالم قدشاخ فلم يعدله الى الصفاء من سيول فحق لليونان إن يقولوا لم يعدنحت الشمس شيء برى وجاءهم عهض الشعراء حكماء وفلاسغة ينظرون في الامورمد قتين وبجثور في الاصول والفروع ومجللون وبركبون فمزق هولاء انحكاء سترايزيس البامر الننويق وإلبامي التزيين . لاجرمان في ذاك لنعاالعلم عما حيث كان يقرب الصواب وينبر الافكار ولكنه ابعد الانس فالوداع لمسافر لايعود الوداع للتراتيل الشائقة والنشائد الفائقة وإلسلام علىالمعاني الرائنة التي نخترق النلوب فتنفي الكروب وتدخل اشمتها النفس فتنبر حين تساقطها كالدرمن فم اوميروس الشهيروتبشفي الافكار حبّ الوطن وتجلوعنها محن اكعزن وإكحزن في المحن وهي متناوحة يفوح أمنها مانخجل ارجالنسيم حين بنشدها تيرني وسيمونيد وبندارو بطل مرائون العظيم وإثر ذلك فيالاحكام اما انقلاب اكحال الاولىفهو يسير بالسبة الى انقلاب الاحكام فان هذا فاثت لايرد حيث فقد الاثينيون والاسبرطيون مبادئهم سينح الاحكام فاستخسوااننسهم بعدان كانول يستعظمونها فانه لم يكن عندهم عظيم فرق بيعث الشعب والرومياء وماكان امتياز هولاء عن الشعب أكثر من امتياز قائد الصف الاول من الجيش عن قائد الصف التاني وقد انقلبت هذه اكحال وعاد الاثينيون اليمعبادة ابطالم فاقاموالهم التماثيل وإنقضي عهد العزوإلاننة وربما انبتت اليونان رجالآ عظاما بعد ذلك غيرانة يتعذرعابها انبات شعب عظيم وقال سقراط فاصاب انه لم يعد في اثبنا اثينيون قال فقدنا في مصر ٢٠٠ سفينة بملاحبها وفي

ولم بكن انتشار النلسنة ليزيل هذا الهارض ولكنة كان يزبد فان ستراط والمدنة كامل يتواب العالم باسع وطنهم ويعلمون مع افلاطون احتثار المجسية ومع زينون تسوية انحرية بالرق وكانت تلك المبادى، ننا ل ونذاع في اماكن الاجتاع العمومية وقال الكميس فلشرب ياصاحي سيكوث فلنشرب ونصرف المحيوة بالسرور ما دامت اسبابه ممكنة فلدم الفعام والشراب ما المفائل والسفارات وقيادة المجوش الأمجد باطل واحلام باطنة والموت سيد همك في بوم قدرته الالحة في ذا يبتى به وما الفائدة ان لم تكن ناذذت بالأكل والشرب وما خلاذلك فهو تراب بريكلس وكدروس وقبون

المستجند ون الساقطة وفي مصر الواقعة تحت الهرم وفي الشرق المنظم وفي قرطاجة وفي الساقطة وفي قرطاجة الناء وفي قرطاجة الناء حرب السنين الثلاثين . وفي عادة شنى عادة بيع الدم والبسالة والدخول في الخطار لا تدعو اليهاغانة سامية وقد نمت هذه العادة عند سقوط المونان حيث تعود العلما المسير الى قصر الملك الاكبر واستجد منهم كنيرًا فجنوا المال وبذخوا وتناسوا حقوق الوطن وتهافتوا على القبائح حتى اذا عاد والى الوطن وتهافتوا على القبائح حتى اذا عاد والى اوطانهم نشر واما اخذوه عن

الفرس من عوائد الترف والبذخ وربما ماتوا في النرس كانهم لم يخانوا بونانيهن. وذلك جميعه مضر "باليونان ايما ضرر وبات كل باسل يطبح الى تحصيل المال فيسيرالى الفرس وقد عُلم انهُ كان في عهد داريوس حين جرت بينهُ وبين الاسكندر بعيد العمد الذي نحن بصدده اربعون الف مقاتل من اليونان عنداً لفرس

وانتشرت هذه العادة في اليونان ايضا فكانت كل ملكة فيها تستجد الرجال ونقوى به محتى لا يعود بامكانها تركم وصارت اليونان سوقا كبيرا يجر فيه بالبسالة والقلوب وقال ايز وقراط الما في العد دالكثير والمال اليسير ونستجد المجيوش بالمال كا ينعل الملك الكبير وكنا في ما مضى نستخدم الارقاء وغيره في الملاحة و يكون جنودنا من رجالنا اما الان فنستجند الغرباء و نجل ابطالها على دفع المجاذبف وهكذا اذا خرجنا الى ارض عدو بخدر اولئك الاتينيون الذبن يدعون التساعل على اليونان جيما وفي ايديم المباذ يف وامام م جاعة المستجند بن بالمال وهم غرباء وعليم سلاحنا ولم المتفدم وإذا الشهرت حرب نادى القوم جند واعشرة الاف جند واعشر بن الما فقد صارت المجندية مهنة

وهكا فندت المحاند الحرية وصارجنود الوطن من غيراهله وابنا الوطن يسعون لكسب مال على اي وج كان ولواقتضت الحال ارث يتجدوا في جوش اعدا وطنيم

ضعف المحبة المونانية الشعبية \* ان حبّ الوطن يغنفر وكثير من الاغلاط وكان المونان وطنان مدينتم وفي في الاول و الأذة ثم اخذ في الندافص هذا الميل في داخلية المونان وكاد يحي في بلادها الخارجية اما اتحاد انتبائل المونان فقد كان ضعيفا سيف اخشن ايامم غير انهم كانوا وقتنذ احلافا على الغرباء والاقدم مرد ونيوس هذا يا ملكه للائينية بن وضوها بسالة نعادل بسالتهم في دفع جنوده ولكن بعد كرور قرن انقلبت المحال فكانت المبرطة وثيبة واثينا نحالف الملك الاكبرونقبل رشاه فتطيع امن ووقع الشقاق في قبائل الميونان حتى فضّلوا محالفة الغرب على

موادعة بعضم بعضا <sup>فتستنج</sup>د قبيلة منهم بالفرس ثم تحالف اخرين ومكذا يكون على الدوام للغريب يدفي اعالهم

والخلاصة يظهر مع ذلك انة بعد موت ابامينونداس لم يظهر سقوط اليونان فانه اذا ضعف بعض فنون ادبية فقد كان ضعفها سبيلاً الى نقوية غيرها وإذا سقطت الدول القوية الكبيرة فقد كان سقوطها نافعا للمالك الصخيرة وإذا كان الشعب فقد حميته الوطبية في برح في اليونان رجال نظير ليكورغوس ودمستين. فلاج أنه يمكن اليونان ان نئيت زمنا اخر قبل ان نثلاثي لات الشاط والحمية المجندية لم تكن همدت في ثيبة ومكدونية والاثينيون سيذكرون غير مرة اسم الذي يعرفون به ماما انتمام اليونان الى جماعة وإحمدة فقد فصم وحب الوطن عندهم قد نعمف ولكن حيث لم يكن بتوعده عدو غربب راً وا ان الانضام وقتئذ لا تمس الهوائية الهوائية الهوائية الهوائية الله المحاجة

فيظهران الدينان نثبت ايضا اياما طوبلة وقد تم لها ذلك وتولاها رجلان عظيان. ومكدونية قتلت الوينان فيايس ذلها له ولسكدر الحق بها اعظم ضرر وذلك بان داسها وبددها على سطح اسيا فكانت اليونان بعن في الاسكدرية ثم سلوقية ثم انطاكية ثم برغامة على ضفات اليل ودجلة ومندوس وفي كل مكان ما خلا اليونان نفعها

الزمن السابع

سيادة مكدونية من سنة ٥٢٩ الى سنة ٣٧٢ بداءة استعباد الدونان

الفصل السادس عشر

فيلبس

تاريخ مكدونية السالف. نشر فيلبس السلام في مكدونية وإرجاعه الترتيب. سنة ٢٥٩. امتداد سلطة المكدونيين الى المجر .افتةاحم امفهبوليس و بدنا سنة ٢٥٨. وكرينة سنة ٢٥٦ اتحاد جديد اثيني . حرب عامة من سنة ٢٥٦ الى سنة ٢٠٥٠ الى المزوقراطس ودموستين . اعمال أسا ليا وابتداء اكحرب المندسة من سنة ٢٥٧ الى سنة ٢٥٦ . الفيليبية الاولى سنة ٢٥٦ . الاولىئية واستيلاء فيلبس على اولىئة من سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٤٦ . مفاجأ ة فيلبس الثرمو بيلة وانتها المحرب المندسة سنة ٢٤٦ . اهمام الاثينيين بابطال مفاصد فيلبس في البيلو بونيسة وإمبراكيا من سنة ٢٤٦ . الى سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٤٦ . وقعة خيرونا سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٢٩ .

تاريخ مكمونية \* قد رأ ينا وصول ثيبة بسرتة الى درجة رفعة من السلطة غير ان هذه السلطة قد توارت مع الممينونداس بنصر منتينة و آن من سيخة نجاج ثيبة السريع سلب اسبرطة ولايتها وسياد عها اني وصلت اليها وفي تشي الهو بنا و وسلم جرى بها ما اجرته باثينا فصارتا الى السقوط بعد ان كانتا بيستى بالاد اليونات و اليونات عليه اهميتها وترد اليه جماعاته المنفرقة وكان ذلك المركز او تج لندمونة ثم الى اثينا ثم عاد الى لندمونة ثم انتقل من الك الناحية أن و ور اليونان كان منينا نحوا مجهة الشالية فصارت ثيبة مركزاً لتلك البلاد وكان يستطاع جها هيئة الساليا ، ولما نخل باذون لتب تاغوس اوقع الارتباك في استقلال اليونان ولم يكن مع ذلك قدوم الخطر من هذه المجهة بل من مكان اقصى

آن سلسلة المجبال التي تنفرع منها جبال بنروس تنحدر الى المجنوب وتتمد شرقا الى البحر الاسود فتسى جبال اور بلوس وسكوميون وايموس وهذه المجبال نتبع نحق خطيحاذي شط بحر اتبعة الشرقي والبقمة التي نحفها هذه المجبال معالسواحل من جبل اولمبوس الذي في المجنوب كانت تسكنها شعوب ثراقة والقبائل التي تألف منها المكدونيون وكان هولا يسكنون المجهة الغربية ويفصلم عن اوائك الشعوب جبل رودوب وهذا المجرابحة . فهوذا قد اتضح لنا

ان بلاد المكدونيينكان بليها من الشمال جبل رود روب ومن المجنوب جبل اولمبوس وكانت هذه البلاد منفسمة مقاطعات كثيرة لكثرة ما فيها من المجال التي تنفرع من سلسلة المجال وتخدر الى البحر ونسقي هذه الارض انهار هي أليتمون وإريغون واكسيوس واستريون ويمند برٌ في بحرائجة بين الخيج الثرمائيكي الذي يصب فيه نهر اكسيوس والمخلج لاسترمونيكي وفيه يصب نهر استريمون فتنا لف منه شبه جريرة ننهى بثلاثة السنة نشبه الكف فهان هي خاكيد بكية

ولا بعرف حق المعرفة اصل الشعب المكدوقي ولكه بظهرانة مزنج من البونان في برابرة الذين كانوا بسكنون الميريا وايبرة . ولما هم الحلينيون على البونان ثبت تبيئة منهم في البونوس الغربي من مكدونية على مجرى نهري البفون ولريغون وفي النشال منها من نهراكسيوس الى نهراستر بون وهال كانت تسكن التبيلة الابليرية النشيال منها من نهراكسيوس الى نهراستر بون وهال كانت تسكن التبيلة الابليرية فيكان بسكها ثراقيون ومغدونيون وكراستونيون والدونيون و بيراتيون وسينونيون وكران النراقيون البريون وسينونيون اركان النراقيون البريون بين مصي نهري الدفهون واكسيوس ، فضاع باختلاط من النبائل المسل الموناني وكانت منم قبائل شي لا يسميم هيرود وطس هلا تبهن استطاعوا بسرعة ان يحذوا حذو اليونان و يتزجوا بهم غير ان المكدونيين كانوا المتعلون لهن النبائل المحدونيين كانوا المتوس المنافية بهن النبائل المسل الموناني وكانت منه ويتزجوا بهم غير ان المكدونيين كانوا المتعلون النبائل المسل المونانية

فكان هذا الشعب يولف بطونا شتى لكل منها رئيس وكان اعظم هذه البطون يسكنون بلادًا حول ايجية او ايدسًا التي اشتهرت بعد ذلك باحم مكدونية وكان عند هذه النبائل من المار ان لايتتل الانسان في منة حياته عدوًا ومن لم يستطع ذلك يميز باشارة مهينة

ولم يعرف عن هن البلاد ما عرف عن سائر الدينان من الخرافات وغيرها وقال تُوقيد بدس ان كارونوس وهو هرقلي سار من ارغوس في القرن التاسع وارحي اليه فسار في جيش من اليونان الى بلاد الاورستيين فاتخذه ملكها رفيقا في

حربكانت لهمع الابورد بإن ووهبله مكافأة عن اتعابه بلاد اياثيا وهي في شالي انخليج الثرمائيكي وقالوان كارانوس وجد نعجة فتبعا فوصلت به الى ابذسًا فسمي تلك المدينة ابجية اى النعجة تذكارًا لهن النعجة التي حسبها الها وبقيت ايجية قصبة البلاد الى زمن فيلبس فجعل بلأحاضرته لانها كانت اقرب من الجر اماهير و وطس فينسباهل مكدونية الىبرد بكاس الهرقليزي واعترف اليونان هذا النسب ولذلك سحوالاسكندر بنامنتاس بالدخول فيالملاعب الاولمبية وسي هيرودوطس خلفاه برديكاس وهم ارجيوس ثم فيلبس ثم اروبوس ثم الكيناس ثمامنناس ولابكا ديعرف شيء عن هولاالملوك الآما قبل منانة فيزمن ارجيوس انتصر الكدونيون على اهل ايلوريا ولم ينضح شيء من تاريخ مكدونية الأفي ايام الحروب المادية وكان قد استخل امرها وقتئذ حتى تمكنت من طرد كنيرمن القبائل الني كانت في جوارما وإلتولت على بلادهم وحملت اخربن على اعتراف سلطنها وإداء الخراج اليها وكان المكدرنيون في مثل هذه الحال لمااستولي الفرس على ثرافة وكان ملكهم استاس صديق البزستراتيبن فحذا حذو جيرانه نخضع للفرس وارتضى بتنديم التراب والماءعلامة لخضوع لرسل ماغاباز وإلي ثراقة الأانة لماكانت الرسل عندامنتاس ارادوا سومًا بنساء اسكدر بن الملك فامتعض من ذلك والبس بعض الرجال ثياب نسائهِ فدخلواعلى الرسل وقتلوه لمارسل ميغاباز في طلب رسله فبذل اسكندر الرشوة للرسول وزوجه بشقيقته فاخفي امر قتلهم

وفي سنة ٥٠٠ صار اسكندر الاول ملكا وفي زمنه كانت بداءة اغارة الغرس على الميونان واضطر المكدونيون الى مرافقتهم الآان اسكندر بذل جهد سف مساعة قومه الميونان وإن كان في معسكر اعدائهم وهو الذي اوعز اليهم بالخروج من تسالما وهو الذي ارسله مردونيوس الى اثبنا لمخابرتها با المسلح وقد حضر وقعة بلاتياوسارليلا الى معسكر اليونان وإظهرهم على ما اضره الاعداء وكان مردونيوس على الى اسكندر واقطعه بلادًا من ثراقة الى جبل ايوس وبعد ستوط المحملة الغارسية انتزعت ثرافة من الاسكندر بئورة سكانها به وكان على خلفاء اسكندر

ان يتبعوا اثره حيث كان مجيط بهم كذير من الاعداء ويصرفون العنابة الى ا احكام السياسة حتى صارت السياسة ملكة فيهم وصارت حكومتهم مدرسة لهافكان من تلامذتها فيلبس "شهر رجل سياسي في ذلك الزمان عند الفرس

من تلامذيها فيلس شهر رجل سياسي في ذلك الزمان عند الفرس وقد عظمت مكدونية بتقدم الفرس ومثل ذلك بتاخرهم فات انتصارات الاتينيين زادت الملاك اسكندرالاول وبرديكاس الثاني حيث صارت البلاد التي بين اكسيوس واستريون مكدونية وكان لبرديكاس الثاني حيث صارت البلاد التي مقاطعات في البلاد وكانا يتنازعان ويتعاظران فاستمد فيلسن الاثينيين فاجابي ومن ذلك اكين صاربرديكاس من الدّاعلئم وحالف قرنئية وساعد بوتية على نبذ طاعة الاثينيين وجع في اولئة سكان عنة فرض لينعم من الاساطيل الاثينية وبالجملة ان هذا المنك دام على تلك الحال اي انه كان بحالف اثينا عند المحاجة اليما و الجا الى اسبرطة حينا بتصد مقاومة اثينا ومات سنة ١١٨ وكان من سياسته اليما و المحالة الامسكا اخر وفي سياسة غير محمودة الا انها تتضي الاقدام و إذكاء وربما اكتش با لبلاد خرابا وربما نالما منها نقدم عظيم

وفي اثناء حملة صقلية وإنكسارات الاثينيين وتحويل المحرب الى شطوط اسها
كان للمكدونيين شيء من الراحة وبعد سقوط سلطة الاثينيين في خلكيد يكة تولاها
الاسبرطيون فاصع المكدونيون لايخافون حيث لم يكن لاسبرطة اساطيل نظير
اثينا و بعد موت برديكاس خلفه ارخيلاو س الاول فاجتهد هذا الملك برفعشان
ملكته ونقوبتها لابتوسيعها ولم بحصل على الملك الا بعد ان قتل اخاه وعه وابن عه
فائهم كانوا جيعا احق منه بالارث ثم اجتهد بقهر النبلاه ونج وتمكن من جعل النظام
مستنبا في الملكة ثم اصلح حال المجنود وترتيبهم وحصن كذيرًا من المدن
وهواول من اعنى بفتح المسالك والطرق ثم نشط الفلاحة والمعارف وإقام
في المجية العابا سنوية اكراما لجويية كالالعاب التي كانت نقام في الوليها وإستجلب

غيره من المشاهير وبالمجلة ادخل الى بلاده اسباب التمدن والتقدم بعد أرف كانتخالية عنها واجنهد بان يرفع شعبه بمة يسيرة الىما وصل اليه اليونان فكان فيهم كماكان بطرس الاكبر في الروس وفي سنة ٢٩٩مات قتيلاً وربماكا من قتله نانجا من عدوان نبلاه بلاده وكيدهم

اما ذلك التمدنالسريع فلم يشيل جميعالشعب ولكنه كان تميدًا الى تمدن عام وكانت بعد مفتل ارخيلاوس ارتباكات وقلاقل نتج منها التشويش وإنتلب والفتن ودامت اكحال كذلك في مكدونية ٤٠ عاما فان فورستا ابن ارخيلاوس إذنف اباه ولم بكن حالما وكال اروبوس وصيه فقتله وتملك مكانه سندين ومات تُغْفُه ابنه بوسانياس وبعد سنة من ملكه خلعه عن الملك رجل اسمه امتاس من عيلة لم تملك قبل ولايته وذلك سنة ٢٩٢ ولتب بامنتاس الثاني ثم لم يابث ان أخلعه وطرده بردايس وكان زعيم لصوص وصار ملك ابايريا فجعل الملك لإرجيبس اخي بوسانياس اما امنتاس فانه استهد اهل تساليا وإولىئة وسار في عساكر منهم الى مكدونية ودخابا فاخرجتهم عساكر اسبرطة من البلاد محاماه عن حنوق مكدونية فساروا وغي عمنتاس وعادت اليه الولاية فتثلدها وحالف إفورًا اهل اثينا وإسبرطة ثم مات سنة ٢٠ عن ثلاثة اولاد هم اسكندرو برديكاس أوفيليس وإما اسكندرفانه ملك سنتين وقتله بطايموس الوروس ولم يكن مرب العيلة الملكية اوكان نغلآ فيها وتبل ان ايغريد يكي قتلته مرضاة لبطليموس فانه كان عشيقها ونلك لتجعله وصي ابنها برديكاس الثالث حيث كان قاصرًا فاجتبد إرجل من العيلة الملكية اسمه بوسانياس بخلع القاصر والوصي معا و وافقه على ذلك إجمع من المكدونيين والثراقيين وكان حينئذ افيقراطس صديق امنتاس بنازل بالعساكر امفيبهليس فطلبت إيفريديكي مواجهتة ودخلت عليه بابنيها متذللة وطرحتها على اقدامه فاخذافيقراطس بيدها وطرد بوسانياس من مكدونية وإنقي الغلام برديكاس مع وصه بطليموس في الملك فلا راى اهل ثيبة مداخلة الاتينيان في هذه الامور حنقوا وإراد وإان يكون لم في ذلك يد فارسلوا بلوبيداس الى مكدونية أ

ایستحضر فهلبس وثلاثین شابا لیکونوا جمیعاً رهونا عندهم اما فیلبس فهو اصغر اولاد امتناس

وشب برد بكاس فلاحت له اعال بطليموس فتنله في سنة ٢٦٥ بثار اخيه وملك بعد ذلك خمس سنين وحفاحذو ارخيلاوس وكانت بينه وبين افلاطو ن مودة وفي سنة ٢٦٠هاجه اهل ايابريا فقتل في الواقعة

نشر فيلبس السلام في مكدونية وإرجاعه النظام سنة ٢٥٩ \* وكان عمر فيلبس ٢٣سنة وهواخو برديكاس الثالث وثالث ولد امنيتاس الثاني ولمامات برديكاس كانت انخلافة لابنه امنتاس الآانه كان قاصرًا وكان وصيه الشرعي عمه فيلبس المنيم بثيبة في بيت ابامينونداس وكان قدراي حال تمدن اليونان وعظمة ثيبة وكان من حظو ان يعيش مع رجل حوى جميع الصفات الماثورة وهو ابامينونداس فانه كان قائدًا عظيا وخطيبا وفيلسوفا

ولارب في ان ادب فيلبس ومعرفته جعلاه في احسن حال فنخص من ثيبة الى مكدونية فاستلم زمام الاحكام كوصي لابن اخيه وكانت حيئلله مكدونية عاطة بالاخطار فان اهل المبر با تشجعوا بعد ان قتلوا الملك برديكاس واربسة الاف مفائل من جنائ ويها ولا لدخول مكدونية من انجهة الغربية وكذلك المبيوتيون فائهم لما رأوا ما جرى بالمكدونبيت خربوا المبلاد من انجهة الشالية والتراقيون ايضا كانوا ينها ون الهجوم والاثينيون في انجنوب عياموا لاسترجاع المفيبوليس وكانت في مكدونية نفسها قلاقل وارتباكات كثيرة اخذت في الازدياد حيث كان فيها رجلان يدعيان بالملك بقال لاحدها بوسانياس وهو الذي طرده اينقراطس ولجأ الى ملك ثراقة ويقال للثاني ارجيوس وهو الذي كان عدو امنتاس وانجدته اثينا فاعطت اسطولاً وئلائة الاف جندي نحت قيادة امنيتاس ومكان دفع هذه الاخطار والارتباكات يتنضي وجود رجل ذي فكر ثاقب وهذا الرجل كان فيلس فانه تمكن بادى بده من جمل الاتينيين ينكبون عن مساءن الرجل كان فيلس فانه تمكن بادى بده من جمل الاتينيين ينكبون عن مساءن

ارجيوس ووعده باستقلال امغيبوليس عم بذل المال لاهل نساليا واهل ايليريا فارتدوا عن مكدونية وكان ارجيوس هاجم مكدونية قبل عدول الاثينيين عن مساعدته فسار اليه فيلبس وهزمه و بظن انه قتله ثم ضيق على من كان معه من المجيوش فالتزموان يسلمواله وكان بعضهم اثينيين فوهب لهم فيلبس هدايا واعاده بالاكرام الى اثينا وسير معهم رسلا حكم رسالات ودادية الى الاثينيين فاستجلب ذلك سرورهم وابرموا معه عهد صلح فاطأ ن باله من قبلهم ثم سار الى اهل بوتيا ونازهم فكسره شر كسرة واضطرهم الى انتراف سلطته عليهم ثم هاجم اهل ايليريا وانتصر عليهم فتخلوا له من جيع النواحي الواقعة في شرقي بحيرة لخنيتس مع مسالك وانتصر عليهم فتخلوا له من جيع النواحي الواقعة في شرقي بحيرة لخنيتس مع مسالك

ولما تم له ما ذكر انتخبه الشعب ملكا عليهم وحفظ ابن اخبه الملك الشرعي في بلاطه ثم زوّجه بابنته ولم برّ لزوما لاهلاك ابن اخيه فانهُ كان في مركز منيع لان خدمه الكذيرة التي اجراها استجلبت له محبة الشعب وثنتهم وكارث مجمع العساكر و بدريهم على انقان انحركات ومخاطبهم مجنو كانهم ولده فكان يزيد حبهم لهفتقوى شوكته و بستمين بهم على اتمام مقاصده

وكان لفه عنى مكدونية اسباب اخصابا تشويش حال المجند وامتياز النبلاه وتحاملهم على العامة فاغنتم فيلبس فرصة تلك الاخطار المحيطة بالبلاد لاصلاح ذلك المخال فاخضع النبلاه النظام العام ومنع المجنود والقواد من استمال العربات ولم يجعل للفارس سوى خادم وإحد وجعل لكل عشرة من المئاة خادما وقبل انه طرد النين من قواده لانهم ادخلوا مطربات الى المسكر وساط احد النبلاء لانه خرج من الصف حين المسير مخالفا خرج من الصف حين المسير مخالفا لامركان اصدره ولكي يأ من كيد النبلاء جعلم برسلون اولادهم ما مورين وحراسا الى بلاطه وكان في باطن الامر من قصده ان يجعلم رهائن عنده وكان في مراسب قادرًا على انفاذ سطوته في اعيان الملكة ولم يكفه ان يجعل هولاء الشبان في مراسب بالبلاط بل طفق يعلم و وبهذيم ليكونوا جديرين مخدمته في المهور السواسية

وبجعلهم نظيرسائر اليونان في العلم والنصاحة

ومن احسن تراتيب فيلس العسكرية إحكام الصف على نوع لم يسبق اليه وهو احسن ما عرف من ترتيب الصفوف العسكرية قبل صفوف الرومان وكينية ذلك النوع ان تصير تعبئة جيوش في سنة عشرصها يتفلدون السيوف ويعتقلون رماحا طولها سبعة امتار باستة من الفولاذ حادة ما ثلة الى قدام بحيث يكون بين رماج المجنود في الصف الاول وصدوره ستة امتار وبين الصف الثاني ولاول خسة امتار وبين الثا لمدوا لثاني اربعة ومكذا الى الصف الاخير فان سنان الرجح فيه كان ببعد مترًا وإحدًا عن العسف الاول وكان يتعذر دفع هولا المجنود سية الاراض المنبسطة

اما عدد المجنود فلم يكن قبل ذلك الوقت اكثر من ١٠٠٠٠ جندي فجمله فيلنس ثلاثين الفا وادمن تمرين جنوده حتى اشتهرت حكومة مكدونية بانها جندية ولم يمض غير بضع سنين بعد موت اخي فيلبس حتى استتب السلام بمكدونية وتمت شرائعها بالتقريب

امتداد سلطة المكدونيين الى البحر، افتتاحهم امفيبوليس و بدنا اسنة ٢٥٨ وكراينياق سنة ٢٥٦ وكان المكدونيون بحسبون الىذلك الحين برابن وكان حصوله على مركزيين الهرنان متوقفا على ان تكون له قوة بحرية وكان دون ذلك صعوبة حيث كان بين مكدونية والمحرحصون وقلاع كنيرة للاثينيين وإحلاقهم ففكر فيلبس في ذلك ثم اعتمد على بسالة جيوشه وبطنهم فسار فيهم الى المغيبوليس وهي على مصب نهر كبير بنفذ منها الى الحر فحصرها وكان لابد لامل الثنا واولئته أن يمنعوا المدينة ولوتم ذلك لخاب فيلبس املاً ولكه بادر الى منع حدوث ذلك فاعطى للاولئيين مدينة انثموس ووعد الاثيابين بانه لا اخذ المدينة ولكنه بنتمها و بسيرالى بدنا ثم يسلما لم وذلك لان بدنا كانت انسخت عن مكدونية في ايام امتناس ولما تم له ارضاه هم هدد الحصار وضيق على اهل

المدينة حى اذا اعياه الدفاع كنبوا الحاهل اثينا ان انجدونا او نسلم المدينة فانصل ذلك بفيلس فكنب فوراً الحي الاثينيين في تجديد وهوده . وكان الاثينون في المهالث فاستندوا الحى وعدفيلبس ولم ينجدوا اهل امفيبوليس وفي سنة ٢٥٨ افتتح فيلبس المدينة ولم يبطش باهلها على انه قيض على روساه الفئة المضادة له وحيث كان الانفاق بينة وبين اهل اثينا ان يسلم امفيبوليس بعد اخذ بدنا حاصر في اكحال هن المدينة وافتحها بخيانة بعض اهلها فائهم سلوها له فدخلها وملك هن وتلك ثم لم ينجز ما وعد بو الاثينيين فا متعض هولا من ذلك وعزموا على محالفة المرافئة عليه فاسترضاه فيلبس ووعده بان يعطيهم بوتيديا اذا لم يحالفوا الاثينيين عليه وكان في بوتيديا اذا لم يحالفوا الاثينيين وإحسن معاملة اكراس الاثينيين وإعاده في بلاده وقال لم إن احب شي الديه ان

ولما تم لنيلبس فتح امنيبوليس صارت بلاده متصلة بثراقة فاستولى على كربنينة حيث كان بالقرب منها معادن ذهب جبل بانجيوس واسكنها قوما من شعبه وكان دخل المعادن قبل استيلائه عليها يسيرًا فبذل الاجتهاد في استخراجها والاشتغال بها فصار دخلها في العام اكثر من الف زنة كان يشتري بها جنودًا ويستجلب خائبين

محالفة اثينا الجديدة الحرب العمومية من سنة ٢٥٧ الى سنة ٢٥٥ قم ما وكان سكوت اهل اثينا عن فيلس ناتجا من انشغالم في خارج بلادهم وذلك انه بعد سقوط ثيبة واسبرطة عاد اليهم فكر النتوح فارسلوا نيمو فاوس في اسطول فاخذ ساموس وقسا من خرسونيزة ثراقة واربعا وعشرين مدينة من خلكيديكية فلمعت ايضا اعلام اثينا سفي المسبنطش والى مدى سواحل ثراقة وعادوا الى اقطاع الاراضي واسكانها فقراه هم ووسعوا علاقاتهم الخارجية سلية كانت او حرية وكانت ثيبة قبل حصار لوكترة خافت من نجاح اثينا السريع فياً ت اسطولاً تحت قيادة

بامينونداس فحمل الاسطول الاثيني على تخلية الطريق له تهيبًا منه وقال دبودوروس الصقلي ان خيوس ورودس وبظنطية حملن رتمًا علىمحالنة ثيبه ية ٤٦٢ ولكن موت ابامينونداس اوقف هذا النجابج وإعادالي اثينا سلطنها الجرية في سنة ٢٦٢ حالف الاثينيون عال الملك الأكبر الذين ثار وإ يوفي اسياو كان املهم ان ياخذ وإخرسونيزة ثراقة كنها استنامًا الي فو زتيموثاوس على إميرها كوتيس الذي قتله جماعة من روساه الثراقيين كانول بنازعونه الملك وفيسنة ٢٥٨ تمكن الاثينيون مرب اخذها بعد جهد جزيل وإسترجعوا جزيرة اوبة وكان قد نزلها قسممن اكبنود البيونية فلما انصل ذلك اكخبر تبموثاوس نهض في الديوان وقا ل .كيف هذا ترون جنود ثيبة في انجزيرة وإنتم هنا نشاوضون كيف لا تبادروث الى بيرا وةلآون المجر بسفنكم . فقرُ الترارحينيَّذِ هلي الحرب اما الروساء الذينكان عليهم اكخدمة في هنن السنة فقد اتمُّوها ولم يكن منهم احد ليطلب اليه على حسب النظام عهيثة مركب فانه كان على الرئيس ان يهيء مركبا من ما له اذا لم يكن في خزائن الدولة مال فادّى اهل البلد تلك النفقات و بعد خمسة ايام سارا بي او بة جيش ائيني فطرد منها العدو وكان في هذا الجيش دمستين ولكرب تلك الاعمال التي كانت سبب نموّ الاثينين لم تعد سوى برق طاعة خلّب فان الرؤساء الذبن كانوا بإخذون من الدولة ما لاّ انتعمير السفن كانوا بيهعون العمل لفيرهم بثمن بخس وكان هولاءلا يو دون الى الفعلة اجرتهم فكان هولاء يضطرون الى ارتكاب السرقة من مال الدولة ومال اصحاب العل وكان فائد يفال له خارس يسرق ما مجمعه من المال للدولة و ببذل شيئا منه تخطبا لينشروا التناء عليه في المنابر والمحافل ولما صارت اثينا الى هن اكمال ملها احلافها حيث لم يعد بامكانها الذب عنهم اذا مسَّت الحاجة وقد كان الملاحون الاثينيون في اثناء حرب البيلو بونيسة في عدد كنير وهمة وإفرة وإمانة جزيلة اما في ذلك انحين فلم يعد في الهناشيء من ذلك وقد سيرت ثيبة اساطيلها في بحرابجة فطافت به بلامعارض وإسكندرا نزل اسطولأللامتحان فطارد بهسنن الاثينيين وفازبا لنصرثم دخل بيرا ونهب ثينوس

وباع اهنها وخرب بالككلاذة وحاصر ببباريثوس وفي اثناء ذلك كانت لصوص البحرنقطع علىالسفن المجازات وتنهب الاموال وتستولي على البلاد ومنهم زعم بقال أ له خريداموس اخذ سكبسيس وكبران وإيليون وهنَّ سِنْ سواحل اسبا وملكهنَّ ـ وهكذا فقد الامن فراي احلاف اثينا ان محالننهم اباها لاتجدي نفعا وإن ما يصرفونه لذلك من المال ذاهب سدى وقد قال ابز وقراطس ان فضلات المال الذي كان الاثينيون باخذونه من احلافهم كانت تفرق في اعياد ديونيسوس وذلك بين جهور من الحاضرين على مر"اي من الاحلاف . فقطع الحالفون عرب اثينا ماكانوا يؤدونه اليها وذلك في سنة ٢٥٧ فشبت بينها وبينهم الحرب وكاناهل خيوس وكوس ورودس وبظنطية في مقدمة الثاءرين وكان لمم ماثة سفينة اما اثبنا فكان لها حِثْ بادي. الامر ٢٠ سفينة نحت قيادة خارس وخابرياس فوجهة هاالىخيوس فنازلاهاو وقع خابرياس وحك بيدالاعلا وإستمات ليمنع سفينته فقتل وإنكسر الاثينيون فلما اتصل ذلك انخبر باهل اثينا 'رسلوا ستين سفينة اخرى من اثينا وجعلوا عليها ايفيقراطس وتبموثاوس فالتقيا بخارس وساروا جميعا الى بظنطية ليطاردوا العدو من هذه انجهة حيث كان يخرب انجزر ا اتي لبئت محالفة لاثينا وهي لمنوس وإمبروس و-اموس فالتقي الفريقان سيفح الهلسبنطش ويهيأ وإ الترال فمنعنهم من ذلك شاقالرياح اما خارس فعزم على ا المجوم وضاده في ذلك انثائدان فابي الاان يجري ما اراد وهجم على الاعداء فلم يتبعاه فشكاها الى اثينا واتهمها بالخيانة فاستُدعيا الى المدينة وبقي خاراس وحدى على الاساطيل ثم اجّر نفسه وجنوده لعامل فارسىّ اسمه ارتباز كارب ثائرًا بالملك الكبيروكان ياخذمنه الاموال فيفرقها في الجنود ورضي بذلك الشعب الاان الملك الكبير توعد الاثينيين بارسال مدد الى اعدائهم ثلاثماته سفينة ان داموا ينجدون عامله الثاثرفا لتزموا ان يهادنوا ويصاكحوا الاحلاف بعد حرب دامت ثلث سنين لانعلم حقيقة اخبارها وإضطر الاثينيون الى معرفة استقلال اعدائهم فخسروا اعظم احلافهم وماكانوا يوددونه اليهم وضاق متجرهم وناخرت مالينهم وزاد فيهم سقوط الاتحاد العمومي وكان ذلك سنة ٢٥٦ ونسب الشعب هذه الكوارث الى روسائه تحكم على تيموثاوس باداء ماثة زنةولما عجزعن ادائها هاجر الى خلكيس ومات بها وإنفلت ايفقراطس من اكمكم عليه بتوعاه القاضيهن على أنه تجنب بعد ذلك الدخول في خدمة الاحكام

ا يزوقراطس \* وفي انباه هذه الاحوال ظهر كتاب في السلم الفه ايز وقراطس وكان هذا الرجل من فحول الخطباء ولدنحو سنة ٢٦٦ ولم يكن له اقدام على ان بخطب في الناس وكان مخفض الصوت فطفق يكتب خطبه وكان مجبا لوطنه وفي غاية من الاستفامة وقرأ على سقراط وكانت مبادئه السياسية كمبادى استاذه واودع كتابه في السلم ادبا كثيرًا وفيه قوله ان الفكر المستفاض فيه هوان العدل وحده بقيم مالك ثابتة وان ويلات اثبنا لم نحل بها الآلانها لم نحترمه (اي العدل) وقال ان الكور الذي مارسه الاثينيون هلى احلافهم الذين ثاروا بهم اخيرًا كان من فساد الشعب والجيش والروساء ومن السلطة المجرية التي خربت بها لقدمونة وبقال ان فيلبس ملك مكدونية كان بجبه فكان ايز وقراطس يمنع جهان وقوع وبنا الرفيان عن الطعام حرب بينه و بين الاثينيين وقيل انه لما انكسر الاثينيون في خيرونة امتنع من الطعام فات جوعا وكان عرب وتتثذ من اسنة

دمستين \* وكان يقال له زعم خطباه اليونان ولد في اثينا سنة ٢٨١ وكان ابوه يصنع السلاج وله معمل كبير وكثير من العبيد وتيمّ صغيرًا فسلم ا مرو لاوصيائه فاتلفوا ما له حتى انهم لم يوه دول نفقة تعليمه وقرأ على يذيوس وخفظ تاريخ ثوقيد بدس ولما بلغ من العمر سبع عشرة سنة اقام المجمة على اوصيائه فحكم له واسترجع مالة سنة ٢٦٦ الاانه لم بحسن اللفظ في المجلس فضحات منه بعض الحاضرين فساروسكن مكا منفردًا بضع سنين وكان مشتغلاً بالمطالعة والدرس واصلاج ماكان مجول دون لفظه من الخلل الطبيعي وقال بلوترخس انة ابنني غرفة نحت الارضر وكان

يترل اليها مشتغلاً بتحسين حركته وصونه ولفظه وكان يبقي في تلك انججرة احيانا ثلاثة اشهر اواربعة متوالية مجلق نصف شعن ليتعذر عليه انخروج اذا حملتة النفس الامارة بالسوء عليه وكان بتسلق احيانا قمة انجبل وهناك ينشد الشعر بصوت عال ويذهب احمانا الى شاطئ المجر فيعانج اصلاح لفظه بجعل كمصي في فمه ويخاطب الامواج وبعدكل ذلك هان عليه دخول قاعات الخطب والانتصاب في المنابرولما استطاع الدخول في اعال الدولة لم يهتم الابضادة فيلبس ملك مكدونية وصار زعيم ذلك اكحزب الكريم الذي كان بجنهد لتوطيد استقلال اثبنا والهونان معا وقيل فيه انة اختص بالامتام امرًا يتعذر الوصول اليه وكان ذلك العمل جسيا ولقد كاديدرك بوالنجاج الاان فلاج فيلبس جعل الاسكندر يتقدم في افتتاج المشرق وبذلك نحج النمدن حيث انصلت المعارف اليونانية بالاسية على انة كان من نتائج سلطة مكدونية سفوط اليوزان في اوروبا اما دمستين فخزم الدائج هوانة رأى نمو السلطة المكدونية وإنبأ بانها سنهلك وطنه وخص فكره وحياته بالاجتهاد لانقاذه وحارب مرارًا فيلبس بفصاحته ورده غير مرة عرب مقاصده ولو اطاعه الاثينيون في كل ماكان يطلب اجراءه لما بلغ فيلبس غايته اعال تُساليا . ابتداء الحرب المقدسة من سنة ٢٥٧ الى سنة ٢٥٦\* وفي سنة ٢٥٩ اعاد فيليس الترتيب الى مكدونية وفي سنة ٢٥٨ استولى على إمفيبوليس وبدنا وفي سنة ٧٥٦اخذ بوتيديا ووقف على هذا القدرمن النجاج ليهتم باهاد فتن احداثه ولم يضع تلك الفرصة وإشتغل فيها بتحسين حال بلاده وترتيب اتجهوش وإلمالية وكان يلاحظ مامجصل داخل بلاده وخارجها بهدو وسكينة وفي اخرسنة ٢٥٧ صرف بضعة شهور باعياد وإفراج اجراها لزواجه باولنياس بنت نيو بتوليم ملك ابيرة فظن اعنام انه انهمك بالملذات وإن ذلك يولدفيه الضعف اما هو فكانت افكاره با لزواج سياسية ايضا لانه حصل بواسطة كونه صهر صاحب ابيرة على محالف لمني موخرة اليونان وإبليربا وفي سنة ٢٥٦خيُّــ

امال ملوك الرافة وبيوتيا وإيليريا وهم مخالفون عليه نم اختط مدينة فيلبة بقرب جبل بالمجيوس وذلك السنة وردت له بالمجيوس وذلك التكون معادن هذا المجبل دائما في حوزته وفي تلك السنة وردت له في وقت واحد ثلث بشائر الاولى ان بارمينيون وهو خير قواده انتصر على الايلير ببن والثانية ان خيله نالت قصب الرهان با الالعاب الاولمية وإلثا لئة ان زوجه وادت له خلاما هو الاسكندر فكنب فيلبس حينئذ الى ارسط شاليس . اعلم انه قد واد لي علام فانا لذلك اشكرا لله على اني اعقب شكري بشكر اوفر حيث ولد في حيائكم واني لارجوان يكون جديرًا بمكى اذا نبطت بكري بشكر

اما انتصار فيلبس بالالعاب الاولمية ققد هياً له الانخراط في سلك اليونان ا وجعله ياخذ آكاليابم قبل اخن حريتهم وحصلت حينئذ ثورة وحرب في ثساليا وفوقياته وقتل الاسكندر ملك ثساليا وذلك ان اصهره تيزيغون وبيثولاوس وليكوفرون اتحدوا مع اختهم ثببي زوجة الاسكندر فعلت على تتله بان دخلت عليه وهو نائج فاخذت سيغة وإبعدت عنه الكلاب المنترسة التي كانت نحرسه وكان اخوتها بالمرصاد فدخلوا عليهوذبجوه وذلك سنة ٢٥٩ فتولي انحكم تيزيفون وِشْنَبْقَتُهُ رَوْجَهُ اسْكَنْدُرُ وَفِي سِنَةٌ ٥٠ حَمَمُ ثَا لَثَ انْتِلَةً وَهُولِيكُوفُرُونَ وَكَانَ سِنْ البلاد عيلة بقال لهم آل الويادكانوا قد توامل بها الامرحينا فظمواانه قدحان زمن عود الماءالي مجاريه وخلع المغتصبين الظائم وإستدوا على ذاك فيلبس وكان منهكا وقتئذ بحاصرة ماثون وجرح في الحصار وفند عينه ثم جبرالمدينة على المسنم أر وجعلها دكا فخسرت اثينا بنقدها مركزا حسنا لها على حدود مكدونية ولما درغرمن ذلك اجاب آل الوياد الى ما اراد مل وسار في جنوده الى نساليا تحارب ليَ ونرون وإنتصر عليه ويهدد الاثينيين في بغاسة وهي فرضة فاريس سنة ٢٥٢ فكان الشقاق اكحاصل فيتلث الملكة سببا لتداخل فيلبس فيهاومسهاذله الوصول الرابواب اليونان وبعد وقعة اوكترة كانحكم الامفقطيون على الفوقيين باداء غرامة لانهم ازدرعوا ارضا لابولون وانهم اذا امتنعوا من ادائها توخذ منهم ارضهم لتسكنها كهنة داني فنهض احد روسائهم وإظهر لم انه من العاران يطيعوا حكم الظلم الذي سبَّه م التبييون اعدادهم واورد لم شعرًا لاوميروس ان وهي ذلفي لم وبرهن لم على ضرورة استرجاع حقم المسلوب وقال لمم انه يستطيع ذلك فجعلوم قائدًا مطلقا عليهم فسارالي اسبرطة وجعل ملكها ارخيداموس مرت حربه ولكن هذا الملك لم يستطع المجاهرة بحالفته بل امدَّ مخمس عشرة زنة فدفع فيلوميلوس قدر هذا المبلغ من ماله وطفق يستنجد الناس ويضمه الى جنوده وكانوا الف جندي من المتخبين بغوقيةة وسارالي هيكل ذلفي فتتل حراسه وباع املاكهمثم اظهر لاهل المدينة ان من قصك استرجاع حقوقه في ذلفي فقط فنهيأ اللوكريون لقصك ونازلوه فشتت شملم وبني حول المَيكل سورًا وزاد في عدد جنوده حتى صار خمسة الاف مقاتل في غة ٢٥٠ ثم وجه رسلاً الى المدن اليونانية كلما ليبلغوا الامالي ان النوقيبين يحصرون اعالم بالمرجاع حقوقهم فيحابة الميكل بإنهم المطالبون لدياليونان كافَّة بالقرابين المقدسة اما البيوتيون فانهم طلبوا الى اهل تُساليا وساتر العصبة الامفقطيونية ان ينهضوا الى الفوقيين لانهم كفروا فتألفت عليهم عصبة قوية وإما الاثينيون واللقدمونيون فلم ينضموا الى تلك العصبة فاضطر فيلوميلوس الى ان يفعل ما يدعي بانه لم يفعله من قبل وهواخذ المال المقدس ليتمكن من دفعاعدائه فابتعد عنه حيننذِ كل من لم يكن كافرًا لانه كان من الكفر النبيم عندهم اخذ ما ل الالهة الا ان محبي المال تواردوا اليه افواجا يتجندون نحت لوائه حتى صار عنه جيش عظيم مولف من اشرار مستعدين لتدنيس الميكل وكانوا عشرة الاف محارب فقاتل بهم فيلوميلوس اللوكريين ثانية وغلبهم وانتصر ايضاعلى اهل تساليا ثم جا ۗ اهل يوتيا بجيش مقداره ضعف جيش الفوقيين فا لتقول قرب تبثورا فتقاتل انجيشان هناك وإنتصر الثبييون فلما راي فيلوميلوس انه في خطر من الاسرالفي نفسة عن صخرعا ل فات بعد ان حارب ببسالة وخلقة في التيادة اونومارخوس وإخذ من ما ل الميكل ليوِّدي اجرة جنوده ومجمل لنفسه احلافًا في البلاد اليونانية اثم سار الى لوكرينة وخربها وإخذ اورخومينة وحاصر خبرونة وحينئذ سار البه جهش من بيونيا فارتدالي فوقينة وبعد ذلك طلب البه اهل نسا ليا ان ينجدهم

على فيلبس فارسل البهم اخوم مع سبعة الاف فوقيدي فلم لتجوا فسار اونومارخوس إنتصرمرتين على فيلبس وإرجعه الى مكدونية وعاد عنه الى بيوتيا فاخذكورونة و في اثناء ذلك عاد فيلبس الي ثساليا ومعه عشرون الف راجل و٢ الاف خيال فخرج البه اونومارخوس وانتشبت بينها انحرب فانتصر فيلبس نصرا مبينا وقتل من الفوقيين نحو٠٠٠ جندي وأسر منهم ثلاثة الاف فاغرقوه با لبحركما كان إيفعل بالكفرة ووجديين اشلاء التتل جسد اونو مارخوس فامر فيلبس برفعه وصلبه وإظهرانه فعل ذلك حبًّا بالدين وإنتقامامن الكافرين به وإظهر لنسا ليا انه محررها وارجع الى فيرة الحكومة الجمهورية وفي الوقت ذاته جعل هنه الحكومة تؤدي اليهِ شيئا من دخلها مدعيا بان ذلك من نفقة انحرب التيكانت في سبب اشهارها ثماستولي على معامل السلاج وإلسفن التي بها ونزل بمغنيسيا او بغامة حيثماكان الاسطول الذي انشآ ه اسكندر فاستولى عليه وإنزل اليه ملاحيت فساروا فيه بنهبون ويسلبون يبحرانجة لالحاق الضرر تتجراثينا ولمانحج فيلبس فيمقاصك بئساليا اراد ان يجاري سعوده فسارالي البلاد اليونانية مدعيا بانه سائر الي فوقينة لينازل إهلها لانهم اوقعول بالدبن ووصل الى مدخل الثرموبيلة وكان الاثينيون قد ارسلوا جنودا ليخلصوا مغنيسيا منمخاليه فوصلت انجنود بعد فوإت الامرفعادوا مسرعين الى الثرموبيلة وحصَّنوه فعاد عنة فيلبس ومن ذلك انحين ظهر لليونان طمع فيلبس وقصده واقيمت في اثينا صاوة عمومية شكِرًا للالهة على رجوع فيلبس سنة ٣٥٢ وخلف اونومارخوس في قيادة الجيش اخوه فايلوس فلما تولى الامر بذلك بذل مال الهيكل في استجلاب المجنود تجائء افواجا وعزم الاثينيون والاسبرطيون على محالفة فوقينة فارسل اليها اولتك خمسة الاف مقاتل وإرسل هولاء الف مقاتل و بعث البها الاخائيون٢٠٠٠مماربوقدم اليها ليكوفرون مطرودًا من ثساليا في٢٠٠٠ بمحارب فسارفا يلوس فيذلك انجمع الى بيوتيا وإفتنح جيعمدتها وإنتصر على اهل ثيبة ولكنه مرض اثناء ذلك فمات وكان قائدًا شديد البأس وخانه في التيادة ابن اخيه اونومارخوس وإقصلت اكحرب حتى اضطر اهل ثيبة الى استمداد ملك

الفرس فارسل اليهم ٢٠٠ ترنة من المال وهكذا كان للفريب يد في جيعا الماليونان ولما رأى الاسبرطيون اشتغال جيع هذه الدول بالحروب رأ واان الوقت مناسب لاسترجاع سطوتهم في البيلو بونيسة التي سلبهم اياها ابامينونداس فنازلوا ميغالو بوليس فبعث اليها اهل ارغوس ومسانة وسكيونة مددًا من العساكر وارسل اليها اهل ثيبة ايضا ٥٠٠ رجل و٠٠٠ فارس وانجد الل فوقية الاسبرطيهن بثلاثة الاف مقاتل فكان بين الفريقين تكافو ودامت الحرب سنتين ولم بحسل الظفر لاحد فابرم الصلح سنة ٢٥١

الفيليبية الاولى سنة ٥٦ خطاب دمستين ضد فيلبس \* لما ارجع فيله رعن الترموبيلة وإفكار اليونان جائلة في الحوادث الداخلية فكر في نعو بض ما فاته في تراقة فتقدم سرّا نحو خرسونيزة وكان الاتينيون قد استرجعوها ثم نحو بيزنطية ليقطع على هولاه طريق أكمين التي كانوا بستجلبون منها الميرة ولم يكن في اليونان من براقب فيلبس في اعالم سوى دمستين فانه لما بلغه نقدمه الى تلك الجمهة خطب في الاتينيبن وإبان لهم عظم الخيل الحيق بهم وحملهم على محاربة فيلبس لمنع نقدمه وفي اثناء ذلك بلغهم ان فيلبس هاجم قلعة كان بها حرس من الاتينيبن بين بارنطة و بطنطية فعزم حينفذ الاتينيون على محاربة وارسال عساكر كثيرة اليه ولكن فيلبس رجع الى بلاده ولا يعلم سبب رجوع، ولبث في حاضرته ستين لا يبرزعملاً حربيا واهتم بتوسيع مدينته وتصليحها وشادفيها ابنية في حاضرته ستين لا يبرزعملاً حربيا واهتم بتوسيع مدينته وتصليحها وشادفيها ابنية

لاولنثية . استيلا فيلبس على اولنثة من سنة ٣٤٩ الى سنة ٣٤٩ وراى فبلسران في وسطا ملاكه في محيفزيرة خلكيديكية مدينة مستفلة وهياولنثة وكان قد تخلى لحكومتها من مدينة بوتيث لتكون من حزبه وعلم انها تحاربه حين النرصة وانها كشوكة في قلب لقدمونة ورأى انه اذا لم يكن متوليا عليها امكن لاعدائه ان بدخلوا بلاده وكانت هذه المدينة غنية وعاصة ثلاث وعشرين مدينة متحنة فنكر في الواسطة التي تمكنهمنها وفي اختلاق سبب لنتح الحرب عليها فبلغه ان الاولنثيهن الجأ واالى مدينتهم اميرين من مكدونية كانغاضبا عابها معزم حيئذ علىمحاربتها فسار وقبل ان ينازلها اخذ المدن التي في جوارها وخرب أكثرها ثم احدق بها فارسل اهلها اليه عمَّة بخابرونه في المسئلة فاجابهم لاسبيل إلى الرجوع عنكم الأَّ إنجروجكم من المدينة اوبجروجي من مكدونية فطلب الأولشيين حينئذ مدمًا إمن الاثينيين فلا بالم دمستين هذا انخبر خطب في الاثينيين وقال لمم ان سياسة فيلبس في نتدم ينجاج فقد خدع اهل اولينة باعطائهم بوتين وخدع اهل أساليا بان معدهم بارجاع مغنيسيا اليهم مانة تخدع الشعوب ليلقيهم في اشراكه وقال باايها الاينيمن الىمَ الفناة وإنتم غارقون بامحرمن الهفوات بالاحكام والبذخ والاسراف بما لانفع فيه تماظهر لهم الدماء لمصح هذا الداءاما الاثينيون فلم يتبعواهن حديثه سوى مساعدة اهل اولنثة فارساول البهم خارس في اللاثين سفينة و٢٠٠٠ من المستجند بن واتبعوهم باربعة الاف ايضا وبعثول اخبرًا ٢٢٠٠ مةاتل ائينيين وآكنهم جميعالم ياتول بالنفع المطاوب لان قوادهم لم يرضول الاولنثيبن وسببول لهم ضررًا بدلاً من النفعاما فيلبس فكان يرشواكحكام الذبن كانت في يدهم قيادة عساكر المدينة فسلموها له اخيرًا فاباحها للبب وباع المها واستعل سهه من السلب في الرشوة لاستجلاب الناس اليهثم احنفل في ديون لمواسم تراكضت الغرباء اليها من جميع الاقطار اليونانية وكان فيلبس يستثبل انجميع بالاكرام ومجالس اكابرهم وبشاركهم فيالنمعايا مالهدايا ويتلطف بالحديث معهم ولما خرج الحمعمن من المدينة شكروه وإنبول دليه ثنا" جيلاً وغرست محبة فهلبس في قاوب كايرين من اهل المدن اليونانية ولا يُحاشى امل اثينا

مفاجاً قد علمس أثرم ويلقول تهاء انحرب المقدسة سنة ٣٤٦ \* ولما رجعت الناس من الاحتناكات التي قام بها فيلس انج الناس بمدحه وأكم كثيرون من اهل اثبا عن حسن نواباء وكان بعضهم مخدعين وبعضهم ماثلين

الى ذلك بالرشوة وكان خوف دمستين من فيلبس يزداد يومًا فيوما ولما بلغه ما هجت به الالسن من اطراء فيلبس تلاقي الامر وإتفق مع ايفيولس وإسشيمت فطلبوا نظر دبوان في اثينا البجث في ضم جميع اليونان الى دولة وإحدة تكون ضد ذلك الملك البربري الذي خرب في سنتين ائتين وثلاثين مدينة يونانية فبوشر العمل وبعث اناس لخابرة قبائل اليونان في ذلك ولكنه شاع اثنا وذلك ان فيلبس إعازم على اجراءا لمخابرة للمصاكحة فهمدت نار نلك اكحبية وفسد عمل دمستبث واسشين ووعد فيلبس بارسال سفراء من قبله الى اثينا لاجل اتمام العيل ثم بعثهم فعاهدوا الاثينيين وكان فيلبس ائناء ذلك يفتح مدن خرسونيزة الحصينة حاسبا كل ما يغنمه قبل ابرام الصلح له طاشار دمستين الى الائينيهن ان يرسلوا جماعة ألى فيلبس لمعاهدته فارسلوه ومضت عليهرفي الطريق منق وإحد وعشرين يوما وفيلبس يغتع المدن في تراقة ولما وصل الرسل الى بلاّ حاضرة فيلبس استجهلم هذا المالك و بعد اتمام عمله عاد الى حاضرته وإصغى الى ما قالم؟ ولم يجب ولكنه اخذهما الى فيرة في ثساليا وهنا لـُدقال لم انهُ لا يقبل بنوقيع اهل فوقينة على المعاهنة فعادواولما دخلهاائينا سارالي ثرموبيلة فاستولى عليها وكانت اكحرب المقدسة لاثزال قائمة وككنها كانت سجالآ بين اهل فوقينة وإحلافهم وإهل ثيبة وإحلافهم وظهر ان دول اليونان لم تكن تستطيع اهادنارها وكان النرس قدارسلوا الى اهل أثيبة ثلاثماثة زنة ولكن مال ذلفي كانفي يدعدوهم وهو وإفرثما سخارت ثيبة بفيلبس فاخترق ثرموبيلة ودخل بلاد اليونان فرجع حينتذ فاليكوس مع حفيد ودخل البيلو بونيسة فكان بذلك لفيلبس الحظ الاوفرلانة اشتهر بناصرالدبن بدونان مخاطر بشيءوبعدذلك نظم الحجلس الامنقطيوني وحكم مستندا الي فيلبس ان فوقينة لاتعرف دولة وإن الذين شاركول في تدنيس الهيكل بعاملون معاملة كفرة وإن يهدم المدن الثنتان والعشرون التي ببلاد فوقينة مرب اساسها وينترق اهلها على أ القرى وإن لايكون في القرية من قراهم أكثرمن خسين بينا وإن اراضيهم نبقي لهم على ان يومدوا عنها خراجا سنويا قدره ستون زنة لتعوض بذلك خسارة هيكل دُلْنِي وَفِي عَشْرَةِ الْاقْدَرْنَةُ ثُمُّ بَكُسُرُ سَلَاحِمْ بِالْاحْجَارِ وَبِحْرِقَ فِي النَّارِ وَبَّاعَ خَيْلِم أولابركبون خيلاً بعدها ُ وبعد ان تقرر هذا التصاص فكَّر يا في مكافاةا لمنتصر بن أفاعطيت رئاسة الالعاب اليَثية للهلبس بمشاركة امل بيونيا ويُساليا ثم كان لملك مكدونية صوتا اهل فوقيتة في الامفقطيون سنة ٢٤٦ وهكذا قتل الدينُ الحرية اهتمامالاثينيبن بابطال مقاصد فيلبس في البيلو بونيسة وإمبراكيا من سنة ٤٦٦ إلى سنة ٣٤٦ \* إن من اكوادث اشغلت جيع اليوناك وبادرت اثبنا الى نحصين بيرا والقلاع الواقعة على اكدود وإذيع حكم من اثينا مفاده ان يتحصن اهل القرى في قراهم ويحفظوا اوانيهم وإثاثهم فلما بلغ ذالك فيلبس راي من اكحكة الرجوع الى بلاده ولما حان وقت انجمعية البيئية بعث سنيرًا الى الاتينيين يطلب مصادقتهم على كونو عضوا في مجلس الامفتطيون فصادقواعلى ذلك وخطب حينئذ دمستين بالصلح لانة لورُفض طلب فيلبس لمان عليه انشاء محالفة على الاثينيين كالتي كانت على اهل فوقيذة وذلك حيث كانت المسئلة دينية وعرف ذلك دمستين فراي ان يتأتّى ليتمكن من جعركلة اليونان ضدّ فيلبس على ان فيلبس كان بجرى فعلاً ما كان يفكر فيهِ دمستين ويعالج جيع الوساقط ليتمكن من جمع احلاف ضد اثينا وفي سنة ٢٤٠٠ جاهر بالمحاماة عرب اهل مسينا وكتب الى الاسبرطيبن بانة اذا دخلوا لاكونيا بهاج مدينتهم فاجابه الاسبرطيون اذا: فعاد حيثذِ دمستين الى خطبهِ ودخل البيلوبونيسة وكان حيثًا حلَّ يضاد اعال فيلس وقال للبلو بونيسيين ان فيلبس خادع مآكر لايركن اليوماظهر لزوم محاربته وقيام اليونان جيما ضدَّه مخافة ان يلاقوا عاقبة الاهال وإنه اذا نحالنت قبائل المونان يبعدون عنهرهذا العدوالذي يروم سلب استقلالية اليونان وبانجملة ان اهتام دمستين كان مصروفا الى خم اليونان الى دولة وإحدة ضد فيلبس وكان بعضك في ذلك اينبولس رئيس حرب في اثينا ولاج له نجاج سعيه حيث كائ الاثينيون عاملين على اقناع سائر الهونان بان ما ازمعوا اجراءه صواب

وفي سنة ٤٤٤ سارفيلس الى اهل ابليريا فنازلم وخرب بلادهم وإخذ منهم المدنا وعاد مسرعا الى بلاد الوزان فقسم أسا ليا اربعة اقسام استعمل على كل منها رجالا من خاص اصد قائه وجه ل في الاماكن المحسينة جنودًا للغنارة واستولى على كدخل الملاد فصارت أساليا ملكة مكدونية وكانت شرمو بيلة بين وثيالباب الاول لدخل الميلاد فضارت أساليا ملكة مكدونية وكانت شرمو بيلة بين وثيالباب الاول له طريق اتيكة وطريق الدياو بونيسة معا ثم حاول اثارة النتنة في ميفارة كي بنند به حزبه فيها الحامة من شبب النتنة فيلغ ذاك الاثينيين فتنبها وارسلوا فوكيون النائد فشاد اسوار ميفارة سنة ٢٤٢ والما حبط سعي فيله من حية ميفارة بادرالي معائجة مقص في جهة ابيرة فساعد ملكها اسكندر صهره وافتتح له تشد مدن نصف يونانية كانت أراح به ثم حول نظره الى امبراكيا بقصد الاستيلاء عليها فاسرع بونانية كانت أراح به ثم حول نظره الى امبراكيا بقصد الاستيلاء عليها فاسرع مضادة فيليس ولواخذ فيليس امبراكيا لملك اقرنانيا وانتخ له طريق بدلاً من طريق ميفارة الذي سدّته اثينا وارسل الاثينيون جيشا اخرالي مغنيسها في تساليا فعزم حينظة فيليس على الخروج من ابيرة

وهكذاً كان الفريقان يخاصان عن بعد بغير قتال ولذلك لم يكن بينها لاحرب ولا "لحج فسفم فيلبس تلك اكال وبعث الى اثبنا بيفون الخطيب ليبرم احد الامرين فقال الخطيب المجيسيوس للشعب ان كالم بيئون يدل على المحرب ولما نزل من المنبر قال له احد الحاضرين يظهر انك تروم الحرب قال اي وجوبتيراني اروم حداقا عاما ونواحا منواتراً واحتنا لات للدفن مع كل ما يجعلنا نعيش احراراً ويرفع عنا سلطه المكدونيين اما الاثينيون فانهم بدلا من ان ينها والفصد المحرب شُغلوا بحاكمة اسشين وفيلوقراطس وكان دمستين قداد عى بانها اطنبا في مدح فيلبس المكدوني فاضاعوا بذلك الوقت الذين وكان دمستين بنامها المحتوى وتحويل افكاره الى ماهوامس ضرورة منها ولم يجدا جنهاده نفعا وكان ذلك في سنة ٢٤٢

اعال فيلبس في ثراقة قبالة برينثة وبيزنطية من سنة ٣٤٦ \* لما كان الاثينيون مجين بدعوي اسشين وفيلوقراطس كان فيلبس ببني في موانيه قلاعا ومسائح ومراكب ثم هجم على ثرافة وإذن منها قه ياكبيرا وإنشأ فيها مستعرات كذيرةمنها مستعمق دعاها باسمه ومابرحت بهذا الاسمالي لان يكان جل تصده من منه المستعمرات تعطيل متجر الاثينيين لاتهم كانوا بجلبون اكثر حنطتهم وماكولاتهم من هذه الناحية فرجع دمستين حينئذ إلى اغراء اليرنان باصلاح حالهم و بارت يتمدوا ضدَّ فيلبس فلم يتبعول من كلامه غير شطره وارسلوا سفراً الى نواحي اليونان كاقه فالنزم فبلبس التوقف عنعمله في تلك الناحية وحوِّل العمل الى ناحية المجر وذلك سنة ٢٤١ فحاصر مدينة سلمبرية ثم برينثة فدفع اهل الاخيرة عن مدينة م وكان دمستين يرقب جميع حركاته فلما بلغه وصوله الى قرب بيزنطية سار اليها وجدَّد ماكان فني من الحب بينهم وبين اثينا بسبب الحرب العمومية فارسلوا مددًا رجالاً وزادًا الى اهل برينة ولما رأى الفرس توغل المكدونيين في اسياً جزيموا فارسلوا جندا وزادا ومالأ الى بربنثة ايضاً وارسل الاثينيون اسطولاً فنهب المدن اني في الخليج الباغاسيكي وإسر مراكب علق كانت يُمِل الزاد الي مكدونية ثم سار القائد فوكيون الى جزيرة اوبة فطرد منها من كان نزلجا من عساكرالككونيين وكان السبب في ارسال جيع هذ التوى دمستين اله كان يحث الشعب على مناومة المكنونيين ولما نحج بعمله تدموا له آكليل ذ سب سنة ٢٤٠ ولما ايس فيلبس من قضاء اربه من برينثة ظن ان اخذ بيزيطية ايسر فتسم جنوده بين المدينتين الاَّ انه آكره اخيرًا على الرجوع عنيها سنة ٢٣٩ وزاد به الغيظ حيث كان الاثينيون قد ارسلوا الى تلك الباحية انتائد فوكيون في ١٢٠. سنينة وكان امل خيوس ورودس وكوس قد بعنوا ايضا مددا الى بيزندية وحمام على ذالت دمستين بخطبه

حرب خيرونة سنة ٢٣٨ \* لما رجع فيلبس عن بيزنطلة وبرينتهُمْ

إيهض لمحاربة السكيئيين الساكنين بين جبل ايموس ونهر الطونة فانتصر عليهم وفما كان راجعًا دهمه التربيا ليون فاسترجعوا منه السلب وإصيب بجرح سيخ مناوشتهم اما اصحابه في اليمينان فكالوا يهيئون له انتصارًا مان المشين كان يسعى مجلى الانفةطيه ن في لوكر بي امنيسًا بتوله انهم استباحوا إدراع الارض الني شبت بسبيها الحرب المدسة وكان دمستين يحسب اسشين ماثاكا الى فيليس بالرشوة ولذاك كارير بدان باشرمداخلة جدية في امر الهونان ولاربب في ان سعابة أ العمومي صايح دمسة بن : انك يا اذشين جلبت الحرب . الحرب المدسة الى مسط اتيكة : وبعد ذاك بزمن يسير نجهزت الجيوش الانفتطيونية تحت قيادة فيلبس الذي دخل في جيشه فوتين وبدلا من ان يجري ما كان عليه اجرامي سينح تلك انحرب سارالي ايلاتيا الكائنة عند مدخل المعابرالموصلة الى بيوتيا فحصنه اوطلب الىاهل ثيبةان يتحدوا معة وينخول له طريقا الى دخول اتيكة فبلغ هذا انخبر الهائل اهل اثينا ليلأ فامرت انحكام ان ينفخ الصور في طرق البلد فاستناق السكان وحشدول فكانول عند الصباج حافلين ببنيكس وحينئذ ابلغوهم انخبر فارتمدت فرائصهم ولم بغه احدمنهم بكلية واخيرًا قام فيهم دمستين وشجعهم وإشار عليهم بارسال غية الى ثيبة ليطلبوا من اليوتيين الانحاد معهم فيدافعما جيعا عن حريتهم ثم طالب تجند الاملين جيعا وكان عندهم عشرة الافمستجند فسافرت العمة الى ثيبة وعرضوا على اهلها محالنة الاثينيين فتبلوا ذلك وجمعوا العساكر وساروا لمناتلة فيلبس فجرت بينهم مناوشات وكان قائد انجيوش التحالفة خارس وليسيكليس وكان عددهم بقارب عدد جنود فيلبس فانهركانول نحوع الف راجل وإلغي فارس وكان عمر دمستين حيئنذ ٤١ سنة فنجيد وحارب مع العساكر ثم جربت وقعة عظيمة قرب خيرونة فكان الاسكندر علىإحدا بجناحين قبالة اهل نُوبة وفيلبس على البناج الثاني قبالة الاثينيين وكان قلب الجيشين من المستمندين فافتخ الاسكندرالنتال وهجم على الاءداء فبدد شملم اما فيلبس فانه صبر على

الاثينيين حتى تفرقوا بطلبون اعدام المهاجين وانقض عليم مجيوشه فيد دصغوفهم وكسره شركس وقتل به الوقعة جيش الثيبيين العروف بالمتدس ولم ينج منه احد وقتل من الاثينيين ١٠٠٠ مقاتل واسرمنهم الفائ منهم ديماد الخطيب المشهور اما الباقون فولوا الادبار وفي جلنهم دمستين ولم يعرف متدار ما خسره الثيبيون على انه من المركد ان خسارتهم عظية وقد دفنت حرية اليوان مع من قتل في وقعة خيرونة

ولما بلغ اهل اثينا انكسار جنود هم ورأ ول دنو الخطر حرروا العبيد واعطوا كل من تجند من الغرباء لقب وطني وإعاد والطرودين الى المدينة وإخذ وا من بيت المال عشر زنات لرم الاسوار ودفع دمستين من ما له تلك زبات اما الجبناء الانذال فكانوا يريدون افرار من المدينة فصدر الامر بقتل كل من فر ناركا وطنه ثم قتلوا الفائد ليسيكليس لانه لم يحسن القيادة في وقعة خبرونة وكان المدعي عليه ليكرغوس فانه قال له لقد قتل الف رجل من ابناء الوطن وإسرالفان ورفع قوس النصر على المشيخة واستعبد اليونان كافة وكل هناه النوائب من سوم تصرفك بذيادة المجنود فكيف أنجرا بعد ذلك على ان تعيش وترى المنجس وتلوح في الساحة العمومية وانت تذال خجل الوطن وعاره، وسعى ليكورغوس ايضا في دمستين الاان الشعب كان وإثما به فكنوه بجنارة التمل وكان ببرر نفسه بنصاحة وقد قال لم ياالهل اثينا أمكم لم تسقط المساعم الى الموسلاما النا المناه المناه الناه الناه المناه المناه الناه المناه المناه المناه المناه المناه الناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الناه المناه ا

وقيل ان فيلس احنفل لصرة خيرونة وأتى الاحننال بين الاسراء مكنلاً بالرهر فامنهن الاثنين منهم فنال له دعاد الخطيب ان الخت جعلك الان في مركز اغاممنون الااني اراك تمثل ثرسيت فصحا فيلس من سكره وفكر في ما قاله الانطيب فاانى الاكاليل عن راسه واطلق سبيل الاسراء الائينين من غير فداء واحرق موتاعم وارسل بناياهم الى الاثينين مع رسل وامر الرسل ان يعرضوا على اهل اثينا شروط صلح لم يكن يخطر في بالمم امكان المحصول عليها وتخلّى لم عن

خرسزيزة ولنوس وامبروس وساموس ثم اعطاهم اوروبس التي اخذها من الثيبين اما معاملته اهل ثيبة فكانت صارمة فانه الزمهم دفع الفدية عن اسرائهم وموناهم وإن يضع حرسا مكدونيين في كدمة ورفع سلطتهم عن يبونيا فرم اسل اورخومينة وبلاطيا اسوار مدينتيم وعاد اليها المطرودون واستلم السكان زمام المحكومة . ثم اتى فيلبس من خيرونة الى قرنئية حيث كان معتمدوا اليونان وإبان المم مقاص بافتناج بلاد فارس وسالم محالفته على ذلك فعدوه الذائد الاكبر وفرضوا على المدن ما يلزم نقديه من مال ورجال وقبل رجوعه الى بلاده اراد ان ينهر عظمته سف البيلوبونيسة ويذلل الاسبرطيين تخرب لاكونيا واخذ منهم ارضا واعطاعا الى المسينية والمل ميغا لوبوليس وتيجة وارغوس ثم اقام حرسا بامبراكية وبعد يسير طلب ادل بيزنطية محالفته وذلك سنة ١٩٨٨ وفي السنة بامبراكية وبعد يسير طلب ادل بيزنطية محالفته وذلك سنة ١٩٨٨ وفي السنة التالية ارسل فيلبس جيشا الى اسيا نحت قيادة برمينيون وإنّالوس وفي ذلك الوقت بعرت الخابئ بين الهرس ودمستين فان هذا لم ينتظر ما لم يحا ابنفاذ سياسته في مضادة فيلبس لان اليونان لم تكن مخافتهم وقتنذ من المكدونيين

اما فيلبس فكان يجزز للمسير في المحملة واستشار وحي البيئة في ذلك فاوحي اليه : ان النحج مكللة والمذبح مهياً والمنحى منظر : رلما سمع فيلبس ذلك ظن ان المراد به خراب المجم وفي تلك الايام احنف الاعباد عظيمة وولائم والهاب ومطارحة شعر ودعا لذلك جميع اصحابه من الهرنات وكانت هذه الاحنفا لات مشتركة بين الابتهاج بمسيره الى فارس وزواجه بنته كليوبترة با لاسكندر ملك ابيرة فتقاطر الماس الى محافله وبينها كان فيلبس على المائدة باكل وحوله الامراء والعظاء طلب الى احده وكان شاعرا الى انسان ما ترجمته : يا من ترفعت نفسك الى الحاء وإنت تنظر متكبرًا الى انساع سلطتك فتبني قصورا فوق قصور وتظن انك خالد وهوذا الموث يسرع مقبلاً المك لمائي اعالك وإمالك الطويلة في ظلام الخيبة : فطرب فيلبس لهذا الكلام ولم بحوّل المعنى اله مل الى

ملك الفرس . وقدم لفيلبس اثناء تاك الاحنفا لات كثيرموت آكا ليل الذهب! ومنها أكليل من الاثينيين كتب عليه : من خان حيوة فيلبس وجأ مُنْبَهًا إلى اثينا يسلم للملك : وعدما انتهت احتنا لات الطعام اجَّلت الالعاب الى اليوم الخاني ولماكان الصباج اقبم احنفال ديني فيه صورة الالهة الاثني عشرصنع امهر صناع اليونان وعليها كثير مزالزينة وإلملي الثمينة وبعد تماثيل الالهة كان أثنال فيلبس وهو جالس على عرش كالزلمة ولما دخل فيلبس ذلك الحول كان لابسا اثرابا بيضاء وإمرحراته بالابتعادعه وكان قصك بذلك ان يحمل أقومه يتحتقون محبة البرزان له وإنه آمن على ننسه منهم فانتض عليه حيئذ شاب إوطعنه في جنبه فقتله وكان الناتل من اعبان المكدونيين واسه بـسانياس وقيل ان سبب هنه النعلة ان فيابس لم ينصف هذا الشاب من احداخصامه فالتقرمنه بان تناه وقيل ان الفرس وإله نان رشوه ليفعل ذلك وقال اخرون ان سبب قتل فيلبس زوحه اولم واس وذاك ان ليلبس تزوج بامرأة ثانية وهي بندا تالوس احد قواده فغارت اولمباس من ضرّتها ولا سما ان عادة الاقتران بآكثر من إمرأة وإحدت كانمتجدية في مكدونية فعالت على قتله تشفيا وإنتناما وكان الهلبس من العمرسبع بإربعون سنة وكانت منة ملكه اربعا وعشرين سنة

> النصل السابع عشر الاسكندر من سنة ٢٩٦٦ لى سنة ٢٢٢

بداءة حملة اسيا . خراب ثيبة من سنة ١٩٢٦ لى سنة ١٩٢٤ واقعة غرانيكوس وإسوس من سنة ١٩٣٤ لى سنة ١٩٢٩ حصار صور سنة ١٩٣٦ تخطيط الاسكندرية سنة ١٩٢١ واقعة ارباس سنة ١٩٦١ موت دار يوس . ثورة في اليونان سنة ١٩٢٠ الفتوح في بقطر بانة وصغد يانة من سنة ١٩٦٠ الى سنة ١٣٦٧ موت فيلوطاس وكليطوس سنة ١٣٨٨ موت كيسلينس سنة ٢٦٧ الى سنة ١٣٥٠ رجوع الاسكندر الى بابل . نيارخوس . نوايا الاسكندر . موته وذلك من سنة ١٩٦٧ الى سنة ١٢٢

ولد الاسكندرفي ١٩ نموز سنة ٢٥٦ ق.م يوم حرق ابر وسطراطس هيكل ديانة العظيم في افسس ليشهر ذاته وكان هذا الميكل من عجائب الدنيا السبع اما الاسكندر فكان حسن الصورة مليح المعينين ابيض اللون وفي وجهه وصدره حمرة ورأسه منحن الى كتفه اليسري وقد ابان صغيرًا ما يشف عا سيجريه كبيرًا فانه قدم ذات يوم ذبيحة للالهة فاكثر من الجورعلى المذبح فقال له مهذبه ليونيداس مهلامتي ملكت البلاد ااني بجصل فبها النجور افرغ منه ماشئت للالهة وكان بعد ذاك ان لا يكندر لما ملك اسيا ارسل الى ليونيداس مائة زنة من اعلى البخور وكتب اليه ان لايكون بعد ذاك بخيلاً على الالهة وإعدى من الى فيلبس جواد صعب المراس لم يتجرأ احد على ركوبه فعلم الاسكندر ان الفرس كان مجال من الفارس فوجهه الى الشمس وجعل بتملقه ثم وثب عليه فرمح وما زال يكث حتى اعيا فارجعه منةادًا مذللاً فعجب كل من كان حاضرًا مناقدام الاسكندر وإخاه فهلبس من ين قائلاً ان ملكي ليس بكاف لك يا بني فانظر اك ملكا اوسع وإحسن الاسكندر الفروسة وإلالعاب انجسدية وإلعزف على التيثار مع سائر الات الطرب ما خلاالشبّابة وحفظ الايلياذة وشبئا من الاود بسةاما اساتين فاشهرهم سقراط انحكم فانه علمه السياسة وإلادب والنصاحة وشبئا من الطبوفي حداثته ادهش رسل الغرس بنطنته وسمو افكاره فانه كان يسالمم عن الطرق والمسافات وعن قوة الملك الاكبر وكيفية سياسته وسلوكه وكان له من العمرسع عشرة سنة حين ناب عن ابيه في الملك ولما مات فيلبس سنة ٢٢٦ وكان عمره٠٦ سنة وكانت الملكة داخلًا وخارجا في ارتباك شديد كبنية يتهددها السقوط اما الاسكندر فكانت العساكر من حزبه وإستال الشعب ايضا بالهدابا وكان من حمن ما يستميل النلوب اليه عقله الفريد وذكاءه الغربزي واول شيء شرع فيه عند ته ِ"تُه عرش الملك كان قتل بوسانياس قاتل ابيه مع من شاركه في الموامرة على ذلك وإتهم امتناس بن برديكاس وهوالذي اخذ منه فيلبس الملك بتهمة اخرى فقتله ثم انتقمت امه من كنيوبنرة ضرَّتها فقتلتها مع ولدها

وكان دمستين حين منتل فيلبس البسا المداد على بنت له مانت قبيل ذلك بسبعة ايام فاناه رسول واخبره بهلاك فيلبس فسر سرورالا يقدر وزع اثواب المحداد وليس اثوابا بيضاء وتكلل بالزهور وسار الى السناتو فلما صار اليه قال لهم ان الالهذاوحت اليه في الحلم بوت فيلبس المكدوفي وبعد ذلك بيسير ثبت الخبر فاغرى دمستين شعب اثينا بان بخيا بوسانياس قاتل فيلبس اكليلاً ثم حمايم على محار قالا سكندر مارسلت الرسل الى جميع بلاد اليونان وجمع دمستين المال المجنود ونادى بالحرب وقال ان الاسكندر صغير غرا ابله وان ملكنه مشرفة على الخراب ووافقه على ذلك اهل اسبرطة وارغوس وارقاديا والذق ونبذوا طاعة المكدونيهن وراء هوجم اهل تبيذ على كادمة واجار الايطوليون من كان طرده فيلبس المكدوني وخابر المنائد انا لوس المكذوني الذي كان ارسله فيلبس الى اسيا في شان النورة بمكدونية

اما الاسكندرفانه بادرالى حشد العساكرلاستنصال هذا النساد وفياكان الامر جاربا لمذاو بته سارفي جيش عظيم وجع في الترموبيلة الامنقطيونين الذين لم ينبذوا طاعنه ثم وعداهل امبراكية بان يختلى لم من الحكم وقصد ثيبة مسرعا فلما رأه املها ارتعدت فرائصهم ولم بباشروا عملا حتى ان الاثينين انتسهم ارسلوا اليه في طلب الصلح وفي جملة رسام دمستين فسار حينتذ الاسكندرالى قرنثية وحشد اليها جمعية الهلادة العمومية واتخذ لقب رئيس اليونان الاكبر في محاربة الغرس وإما انالوس فان الاسكندرارسل اليه من قتله سنة ٢٥٦

ولما كان الاسكندر في قرنئية قدم اليه جيع اعيان البلاد والنلاسفة لنهنته ولم يتخلف منهم سوى د بوجينس لانه كان بزدري الغني فائر الاسكندران بواجهه وسار اليه فراه جالسا فنال له تمن ايها الرجل وإطلب ما تريد مني فاجابه النيلسوف ان تبعد من شمي ففيل ان الاسكندر قال وقتندلولم اكن الاسكندر لتنيت ان اكون د يوجينس وفي الواقع انه لا يوجد سوى واسكنين لتضاء المارب

وبلوغ غاية ما يراد وهما احتثار الدنيا اوالقوة فيها ولكن الاولى اولي وفي بضعة اسابيع انهد الاسكندر الثورة ونظم حال البلاد التي في جنوب ملكنه وكانت الشعوب الثمالية ثائرة بهايضا فساراليهم وانتصرعليهم فدخاءا في الطاعةا اتي خرجوا منها ثم بلغهانه قد شاع في البلاد اليونانية موته عند البرابرة وإن المطرودين من ثيبة عادوا اليها وقتلوا رئيسي انحرس المكدوني المقيم بهما فالنزم الرجوع مسرعاوبعد ثلاثةعشر يوما دخل الي بيوثيا بثلاثة وثلاثينالف جندي فيهم كثير من الثراقيين وإلغانيين ثم قال ان دمه تين كان يدعوني فتي " عندما كنت في ايليريا وشابا عند ما وصلت الى نسا ليا وإنما ساظهر له تحت اسوار اثينا انني رجل ولما صارقيا لة ثيبة طلب من الاهالي الطاعة له لكي يوفر اعراق الدما فلم مجييه الى سواله وطلبوا مكافحته وخرجت الجنود موس ابواب المدينة وقاتلوا قنال من ايس واستمات وطالت الحرب وكانت سجالاً ثم راي الاسكندر إن احدابواب المدينة مفتوح وليس من يحرسه فوجه اليه شرذمة من رجاله الاشدا فدخلوا منهالي المدينة ولما نظر الثبيبون وقوع مدينتهم بايدي المدوار دوا أليها وحينئذ خرج انحرس المكدوني الذي كان في قلعة الدينة وصار التبيون بيد اعداثهم كثر التتل فيهم حتى بلغ قتلاهم سنة الاف واستسلم من بفي وهم ثلاثون الغا فاخذوه اساري واكتسب الاسكندرغنائج كثيرة وبعد ذلك صار الترارعلي خراب المدينة من اساساتها وبيع الامالي كارتاء ندكت خرابا ولم بيق الاسكندرسوى بيت بمذاروس الشاعر المشهوروة عة الكدمة التي ترك بهاحرسا وبعد بيع الاسارىحسب ثمنهم فبالغ اربعائة وإربعين زنة بحسابكل زنة ٢٨٣٥٠ غرشائم صارئقسيم الاراخي بين التحالذين وإقيمت بنيتا اورخومينة وبلاتيا المنان خريها الثيبيون

ووقع الرعب في قلوب جميع اليونان عند ما بلغهم ماوةع على بيوتيا حتى انهم اظهر ول الطاعة من كامل الجمهات مع الندم وارسلت اثينا عمدة لنهنيء الغاري برجوعه السلامة فاجابهم طالبا ان يسلموه تسعة من اعدائه الاثينيهن وهم دمستين

وليكورغوس ماببريذس وبولو كتوس وخارس وخاريد بوس وإفيالطس وديوتبموس أوميروكم س وتحاور الاثيبون في ذاك الاسرفكان منهم من يوفر تسليما لمطلوبين برغبة انناذ الوطن ومنهم من ابول ذلك واخيرا سار دايماد الى الاسكندر وعرض عابه محكمة المتلاوبين وإبحكم عليم بماهم اهله وكان قد صفا خاطر الاسكندر فا عاب دایماد الی ما اراد ثم رأی لا کندرانه قد کثر سفك الدم في ثيبة فسمح لا "ثينين أن يقبلوا من يلجأ اليهم من اعلها ثم رجع الى مكدونية وعند موتراً مع روساء الحنود ليستشيره في انحملة على اسيا والجهره على نواياه وقرَّى قلوبهم فاجمعوا على استحسان ارائه فضحي للالهة مإقام مآدب باعن دعا اليها القواد ورسل اليومان وأنعة غرانيكوس\*ان 'بنزد 'انيكان الاسكندر على عزم فتحهاكانت منذ منة طويلة علىشفا انخراب اتج سيرة روسها وإنساع نطافها وظلم حكومتها والمنازءات الاعلية بها وكثرة ثوارها وإستبداد عالها وكان الذي وليالملك بعد ارتكز رسيس ابنة اوخوس وذلك بعد ان ذبج اخوته وهم مائة وتمانية عشر نفسا وكل من كان لة بالملك حق وإشتد ظلمه فقتلة احدا مخصيان وملك بعنه ارسيس وقتل لتلث سنين منملكه فخلنه حفيداوستاناس اخوارتكزرسيس وإسمه كودومانوس ولنسبداربوس الثالث فدس الى باغواس المم ولولاذلك لسبته باغولس فتتله وفي عهددار بوس هذاكان ذهاب الاسكدر الى اسيا

وإنطاق الاسكندرفي ربيع عام ٢٩٥ق م من بالأوخلف على مكدونية انتيباطر وابقى عنه ١٢ الف جندي من المشاة والف وخسمائة من الغرسان ثم وصل قواده ولم يزل ببذل لهم الاموال حتى نفد ماكان يمكه فقيل لة ما ابقيت لنفسك فقال الرجاء ثم لم يزل سائرًا في الجنود حتى وصل الىسستوس فاستدعى اليو برمينيون وامع بان يحمل المجنود على السفن لعبور الهلسينطش ففعل وفي اثناء عبور هم ضعى بثور لنبطون وقدَّم له في كاس ذهبية ولما دنا من البر اوثر قوسه ورى الارض بسهم شكها به اشارة الى استيلائه عليها وكان هواول المازلين الى الارض من عسكوم ثم سارالى موضع تروادة حيث كان قريبا من معسكر فضحى للعبود بلاًس وعلق سلاه، في اله يكل وإخذ عوضه السلاج الذي كان مكرسا له فكان يجهل بين يديو في انتروب اما عسكر فكان من ١٣٠٠ مكدوني و ٢٠٠٠من اليونان المختالنين و ١٠٠٠من المستجندين الفريا، وهم جميعا تحت امرة برمينيون ثم ٥٠٠٠من الاودريسيين والتريباليين والاليريين و ١٠٠٠ رامح وكلهم من المشاة اما الفرسان فكان منهم ١٥٠٠ مكدوني تحت قيادة فيلو الس بن برمينيون و ١٥٠٠ شالي وستانة من البونان المحالفين وتسعانة ثراثي

اما عساكر الفرس فكانت نايلة وراء يهر غرانيكوس وهو يهرصه بربار وإدةيقال لهُ الان اوستولاصو فلما علم عندن الرودسي بَكان جنود أيونان اشارعلي 'لروساء الذبنكانوا يتحاورون في مبر الأيتعرضوا لذمال ويخلو البلاد من بين بدي الاسكندر ويخربوها بجيث يعوزه انفوت فلا يجك فناقض ارسيتس والى فريجية قوله وقال لااطيق حرق مسكن وإحد في البلاد التي انا وإليها ولا بد من الحرب وكارب عسكر الفرس فيا ذكراريانوس مولفا من ٢٠٠٠٠ فارس وقدره من المشاة وقال دبودوروس الصقلي انهم كانوا نصف ذلك القدر وكانت الفريسان على طول النهر والمشاة من خلفهم على هضبة فهجم الاسكندر اولاً بفرقة من المنخبين وعبروا النهر فالتفتهم الفرس ودارت رحى اكحرب واشتد القتال فكانت الدائرة على الفرس فاركموا الى الفرار وكاد الاسكندر بصاب سينح هذه المعركة لولم ينقاه كليتوس ويدفع عنة منحاول طعنة وهوفارس عجمي هجم على الاسكدر منورائه وصوّب نحوه السنان فدفعهُ عنهُ اما قتلي الفرس في ثلك الوقعة فكانول كثير بن وقد السرمنهم الف مقاتل وكانت خسارة الاسكندر با لنسبة اليهم لا تذكر لانهُ لم يهلك بها من جنده اكثر من ١١٥ جنديا فامر الاسكندر بدفن قتلاه بسلاحهم وإعفى والديهم واولادهم من الرسوم والضرائب ثم زار انجرحي وجعل يتفقد جروحاتهم وبحادثهم ويصغي الى من بكلمهٔ منهم ئم قيد باكديد من وقع بيك من المستجندين اليونانيبن الذي حاربول مع الفرس وإرسليم الى مكدونية بصنة ارقاء

لانهم خالفوا شرائع بلادهم وانحاز والى البرابرة ضداليونان ثم ارسل الى الاثينيين ا الشائة علا مة انتصار ليكرموها في هيكل منيروة وكتب على هذه العلائم . على البراجة اسيا اسكندر واليونان ما خلا اللذمونيين

ثم سار متقدما واغذ فريجية ورسمعليها ضريبة وسارنحوا كجنوب ودخل سرديس وابقى للاهلين شرائعهم القديمة ثمابدل حكومة افسس انجمه مربة بمحكومة النها من اعيانها وعرض على اهلها اداء النفقة اللازمة لاتمام بناء هيكنها على ان ينقش اسمة فيه ذاكرًا انه منشئه فابولتم خرج من انسس سائرًا على شاطئ البحر فوصل إلى مليطة وحاصرها وافتتحها ثم حلَّ الشناه فارسل كل منكان قريب العهد من الزواج من جنوده الى مكدونية وإمرهم بالرجوع عندالربيعمعمن بنضم اليهم ممن يغرون بالخيء لحمعا فيغنى اسيا وكرم الاسكندر ثم قصد ليكيا وبمنبليا فاخضعها لسلطته وإتجه نحو انشال فوصل الىفرىجيا الصغيرة رغبةان يجعل سلطته في وسط شبه الجزيرة ونفوذ احكامه في الولايات ودخل مدينة غورديون وكان في هيكلها سكة كانت لاحد الملوك القدماء وكان النبر مشدودًا بتاك السكة بعقنة مستترة لا نظهر لمن اراد حلها وكان عند شعب ثلث المدينة ان من استطاع حلها تكون له ملكة اسيا فقطعها الاسكندربسيفه وإدعى انه استطاع حلها وذلك سنة ٢٢٢ ق.م ثم قطع شبه جزبرة اسيا الصغرى من انجنوب الى الشمال ومن الشمال الى انجنوب ثلث مرات بجيث لم بترك للاعداء موضعا بحلون به لمقاومتهِ . اما الفرس فسار وإ في اساطيلهم تحت امرة ممنون الذي كان طامعا سين دخول بلاد اليونان وإقامة انحرب بها فنازل الجزائر ابتخذها مراكز فاخذ خيوس واخضع لسبوس الأقليلا وحاصر متيلين وكاد يفتحها لولم يدهمه عندها مرض عجّل اجله فات هناك وخسرت انفرس بموته سندها الوحيد واخذ خلفائه متيلين وتنيدوس وكوس ثم لم يعد بامكانهم التقدم اما داريوس الذي لم يدرأ عن اسيا الصغرى فقد سارليدافع عن سورية في اربعائة انف راجل ومائة الف فارس ونزل اولاً بسهل سوخوس الافيح وهو على بومين من انجبال ولما ابطأ الاسكندرعن القدوم ظنّ انهُ ها له مجيئه فتقدم ولم يزل يزحف حنى وصل الى بوغاز اسوس وحلّ بارض هنا ك كثيرة انجبا ل صعبة المسالك لا تصلح لحركة الفرسان ولالعساكرة الكثيرة

وكان الاسكندرقد تغلب على الاناطول في زمن بسير وبب طرسوس واصابه هناك مرض عضال وسبب ذلك انه كان متعبًا عاغنسل سيف نهر كدنرسن وخرج مصابا بالم شديد قلم يزل داوه يشتد حتى أيس الاطباء من شفائه وكان فيهم طبيب يقال له فيلبس الاقرناني وكان محبًا للاسكندر فاصطنع له علاجا واعطاه اباه ليشربه فتناوله الاسكندر ومم به فوصل اليو كناب من برمينيون ليخذره من فيلبس ويوصيه الأيشرب علاجاته وينهيه بانه مرشومن ملك الفرس وكان داريوس قبيل ذلك وعد احد قواد الاسكندربالف زنة وملك مكدونية ان قتل الاسكندر فقراً الاسكندر الكتاب وفي يك اناء العلاج ثم اعطى التحريرالي الطبيب باليد العاحدة وشرب بالثانية العلاج اظهارًا لثنته باصد قائوفكانت شجاعنه في ذلك اعظم ما اظهر في ساحة التنال

ولما نقه الاسكندر قصد كيايكما واستولى عليها وجا داربوس من بين دو والنقيا قرب نهر بيرانوس في بوغاز السوس فاقتتل المجيشان فاسند داربوس ميسه الى شاطئ المجروكان منها كثر النرسان وإمر الميسرة وكانت من ١٦ أف فارس و ١٦ الفا من النشابة بعبور النهر لياتوا الاعناء من خلنهم وعناً ثلاثين الفا من اليونان وستين الفا من الاكراد لدفع المكدونيين وترك بتية جنوده مهملة لا تاقي بعمل اما الاسكندر فانه اسند مبسرته الى النهر ومينته الى المجبال حتى صارت اطول من مينة العدوثم نقدم متا نيا مخافة ان يقع الشويش في قلب المجيش المكدوني ولما وصلت جنود الميمنة وفي مقدمها الاسكندر الى نشابة العدو هجموا مسرعين عليم ليدنو عليهم الجال ومجموا انفسهم من النبال واستراوا فورًا على مركزهم الاان جيش فانتهز اليونان المستجندون عند داربوس فرصة انتسامهم وهجموا عليهم ما شند بينهم فانتذ بينهم فاقتال وقتل في تالك المعركة بطليوس فرصة انتسامهم وهجموا عليهم ما شند بينهم فائتنا لوقتل في تالك المعركة بطليوس من سلوقس وما قة وعشر ون رجلاً من

أبيلاء المكدونيين وفي ائذاء ذلك هجمت مينة الاسكندر على الفرس فشتمت شهام المورقت النيفهم وإنقلبوا الى اليونان المستجندين فناوشوهم وناجزوهم واكثر وا التمثل في اطرافهم وهجمت فرسان الفرس على جنود شما ليا واستظهر وا عليهم ثم لما عاينوا انكسار جهوشهم المشاة اركنوا الى الفرار وتبعثهم جنود اليونان وخيالتهم تضرب في اقفيتهم بالسيوف الصقال وحصروهم في مضائق الجبال فسدت في وحوهم طرق المرب وايتنوا بحلول العطب فتمل فيهم اليومان قتلاً ذريعا وإقاموا من الملاثهم جبالا وجعلوا روسيم لحوام نما المرب وايتنوا بالسهل ولما وصل الى مضائق الجبال تراد المركبة وفيها درقته وارجمانه وامتعلى جوادًا وادبر وستره المنازم الذي فرست وقتائي سرادته عن ان براه احد ولورضي الاسكندر بعقيه قبل ارجاع حوش القلب الى المرتب المحتدر عن النها الوقعة على ما خمنو، نحق فقد اخذهم الورنان الطافرون وكان عدد التعلى في تلك الوقعة على ما خمنو، نحق فقد اخذهم الورنان الطافرون وكان عدد التعلى في تلك الوقعة على ما خمنو، نحق المدرون المحدد وكانت في 1700 من تشرين الثاني سنة ١٢٠٢٠

ولما انتهت المعركة اولم الاسكندر ودعا جميع قواده وكان من غمائهم والمة داريوس و زوجته واخته وبنته وبنتان لابنه مع نساء بعض قواده وثلاثة الاف زنة فقط وكان داريبس قد ارسل معظم خزائنه الى دمشق قبل المعركة فارسل الاسكندر بارمينيون في طلب حاملي الخزبنة فتائرهم مسرعا وادركهم وعاد غانما وفي غد يوم الوقعة عاد الاسكندر جرحى عسكن وكان مجروحا في فخن وامر بدفن الموتى وإن نحفل لذلك العساكر ويقنوا بالانتظام والزينة ثم انتدب نفسه لتابين من شاهدا فعالم في الحرب ومدح الاحياء على ما اظهروا من البسالة وفرق فيهم النم وولًى بلاكروس احد حرًا به مرز بانية كيكيا

وحكى بعض الموءرخين أن اسكندر دخل مضرب داريوس بعد الحرب قسيع هناك عويلاً فقال ماخبر النائحات قالوا عم حرم داريوس والدته وزوجته ولولاده بلغهم أن درقة داريوس وإرجوائه في قبضة اليونات فزعموا أنه قتل فهم لذلك ينوحون فارسل الديم الاسكندرقائن لاوناتوس يطيب خاطره و يخبره

إن داريوس نجا وإنه في قيد الحيوة و يظهر له عظم منزلتهم عند الملك وإنه مجفظ لهم شأنهم ولقبهم وانة لابقصد في حربهِ الايقاع بداريوس لانة لابكرهة ولكنه ينازعه في ملكة اسيا وفي اليوم الثاني دخل مضرب اولاد داريوس وحرمةومعة افستيو ن فلم تعلم وإلاقداريوس ايها الملك ولذلك خضعت لدي افسنيون فاخبريماا كجواري بالامر فخجلت ورجعت النهقري ثم سجدت لدى الاسكندر وسألته العفو فانهضها الاسكندر وقال لها ياوإلدتي الكريمة ليس في ما اجربت خطاً فان افستيون هو أسكندرايضا وكان بين الاسرى الذبن حملهم برمينيون من الشام عمة من ثيبة ورجل من اثينا وإخر من اسبرطة فعفا عن الثيبيين والاثيني وسجن الاسبرطيعنك ملة حصار صور سنة ٢٢٦ اخنطاط الاسكندرية سنة ٢٣١ \* ١ن داريوس كان يسير منهزما على ضغة الفرات وإسكندر يتقدم سائرًا على الشطوط البحرية ويستولي على المدن بلا منازع ولامدافع حتى وصل الى مدينة صور فتحصن بهااهلها وسالوإ الاسكندران يعودعنهم ووعدوه بحالفته علىان لايدخل مدينتهم احد من المكدونيين ولم ياذنوا للاسكندر ان يدخلها ليضحي الى هرقل فانف الاسكندر مرن قبول شروطيم وحدثته نفسه بمنازلة المدينة وكانت منيعة بتعذر فتحها حيث كانت على صخر يبعد عن البر مسافة بسيرة فعزم ان يصل البر بالبلد لينهيًّا له الدنو منها وندب الفعلة الى ذلك اما الصو ريون فكانوا بناوشونهم لويمنعونهم من العيل وكانت الامواج تهدم ما يبنونهُ ثم بني الاسكندر بروجا من الخشب لوقاية الفعلة فاحرتها الصوريون ولما اعياه بلوغ الغابة في هنه الطربق جمع السفن من جهات شتى وجعلما جسرًا يتصل بالمدينة ونازلها من جهةميناها وإخيرًا اقتحمت جنوده قسما من سورها وكان ارتناعه ١٠٠ قدم ودخلت منه المدينة وكان فد طال امر حصارها حتى حنفت انجنود فاوتعوا باهاءاواستلحموهم وقتلوامنهم ثمانية الاف ولم ينج الا الملك ازيماكوس وإعيان المدينة وبعض اهل قرطاجة وكانوا قدقدموا اليها ليضحوا الى هرقل اما سائر السكان وعدده · r الفا

ققد ضرب عليهم الرق وضحى الاسكندر لهرقل وهو مخضب بدماه اهل صوروجعل لذلك احتفالاً عظما

وكان داريوس قدكتب الى الاسكندر قبل حصره صور يعنفه على تعديه و بسالهُ في آله فاجابه الاسكندر ميينا ما أُمحق الفرس من الضرر باليونان وإنه اذارام موادعنه فليسلم نفسه اليه فيرد عليه آله وينحه ما امكن ما يقترحه وفي خلال اكحصار أنشح لداريوس ان ملكته باتت على شفا خطر فعرض على الاسكندران بحمل اليوعشرة الاف زنة فدية عن آله وإسراء الغرس ويتخلص له من جميع البلاد ا اتي بين بحرايجة والفرات وإن يكون ظهيرًا له على من عاداه وإرث بزوجه بابته وكان برمينيون بنصح للاسكندران بجيبه الى ذلك وقال له اني لوكنت الاسكندر لقبلت ذلك فاجابه الاسكندروإنا لوكنت برمينيون لقبلت وكتب الى داربوس انه لا مجسن وجود سلطانين كما انه لا بوجد شمسان ولم يعد بعد ذلك الآ التنال غيران الاسكندرلم بوثر الرجوع لتصد خصه بل داوم سيره وكانت سواحل فلسطين ومصرلم تزل خارجة عن ولايتهِ فاراد الاستيلاء عليها قبل ان يتوغل في اسيا العليا رغبةَ ان يقطع صلات الفرس ببلاد اليونان مخافة انحياز احد اليهم بواسطة الرشي ثم قصد غزّة وكانت منيعة حصينة فنازلها وإنام على حصارها ثلاثة اشهراواربعة وآكثرالمورخون منتلفيق الاخبارالمتعلقه بهذا انحصارفقال احدهم ان الاسكندر اسر بنيس حاكم غزّة وعلقه من رجليه بعربة وإمران يطاف بهِ حول المدينة سبع مرات اخذًا اخذ اشيلفس وفي حكاية لايعتمد عليها ومثلها ما حكاه يوسينوس من ان الاسكندر عرّج على اورشليم وسجد هناك لجدعيا الكاهن الكبيروان دانيال انبأ به حيث قال ان سلطنة اسيا ستكون لرجل المغرب وقد ضحى الاسكندر ايضا لالهة مصروكان يجترم جميع المذاهب ولم يكن ينعل امثال ذلك الألجرد السالة

ولماكان الفرس يسيتون السيرة في مصر كان المصريون يكرهون ولايتهم ولذلك سلمؤالي الاسكندر عند وصوله الى بلادهم دون مانعة فدخل بلوزة ومنف وركب النيل الى قرية راخوتيس الصغيرة عبد بجيرة ماربوتيس وهناك اخدلم مدينة الاسكدرية مجمع المعتقدات والمذامب والازباء والعوائد والاجيال واخنط بنفسه سورها وطرقها وجعل زواياها مستقيمة ولم مجملها مصرية صرفا ولايونانية صرفا وكمه جعلها بين بين وإنشاً بها الهياكل لمعبودات الشعبين

وكان برد الى الاسكدراحس الاخبارعن اليرنان ومن ذلك رجوع اهل خيوس وكوس ولسبوس الى محالفة المكدونيين ولم يعد لتوة الفرس المجرية من اثر فكان لذلك الاسكندر صاحب نصف السلطنة في جهة الغرب ومنفردًا هنا لك بغير منازع ورأى انه يستطيع ان يترغل في اسيا وقبل ان يسير قصد معبد جو بتير ممنون ليستشير الوحي فقطع الصحراء الى ذلك الهيكل ولقبة فيه الكهنة بابن جوبتير وبلغ سيرانة مسير الاسكندر الى جهة الغرب فغلنت انه طامع سي ارضها فارسلت اليه تمن بالطاعة والانتياد الى امره

وحينتذ صفا الوقت لاسكدرونها آله ان بغرغ لمقاتلة الفرس في دياره وعزم على ذلك فحرج من مصر وخلف بها ولاة من اهلها لتكون ادارة حكها وطنية وانى بها طائفة من جنا وعليهم امير مكدوني مخافة خروج احد عليه وعاد الى صور فاحنفل بها العاب وضحايا كثيرة وساره نها الى ئبساك ومنها عبر الفرات وكان ذلك في اواخراب من سنة ٢٠٦١ وسار في الثمال الشرقي من بلاد ما بين النهرين رغبة ان يكون مروره بارض خصبة كثيرة الكلا للخيل والزاد للرجال فلم بزل سائرا حتى التني بجيش الفرس وكان كثيمة ايدهش النظر مولفا من الف الف ماتال من الرجالة واربعين النا من الخيالة فنزل الجيشان بقرب مدينة اربلس بسهل غوغاملة الافتح وكان داريوس قد امر بتهيك تسهيلا لحركة جنوده وفيلته ومراكبه المحربية فانه كان في معسكره ما ثنا مركبة حربية

اما جيش الاسكندرفكان من اربعين الفا من الرجالة وسبعة الاف من الخيالة و ولما خيم الظلام واوقد الفرس مشاعلم تبين المونان كثرة عدد تم وعدده وكان من رأى برمينيون مفاجأ تهم ليلا الآان الاسكندر لم برض بثلك الخطة المنكرة وفي

إالغدر ولما لاج الصباج ابقظوا الاسكندر فافاق كرها لانة احيا ذلك الليل بالتدبيرولم بنم الأعندما قرب الصباج وعبا جيوشه وجعل رجا لات المكدونيين في انقلب فقابلم داربوس بالمستجندين الهونان وجعل الاسكندرمن وراء عسكرة طائفة من الجند لنرد الفرس اذا اتوهم نخلفهم اما داريوس فوقف بجراءة قبالة الاسكندر فامرهذا اهل مينته بالعجوم وهجمت ميسرة الفرس وكان سير الهونات يدنوبهم الى انخروج من الساحة التي مهدها داريوس فامر داريوس اهل ميسرته من الخيالة ان يجيطوا بمينة المكدونيين مخافة ان تصير الحرب في الارض الوعرة فيفسد ماكان دبره فهجم الاسكندرعلى انخيالة بفرسانه وبدد شيلهم ثم اتاهم مدد فعادوا الى القتال وإطلق حينئذ داريوس مركباته على جيش القلب وكانوا قد أخبر وابشانها وبكينية دفعها فلما دنت منهم امطر النشابة على سائقيها وإللاً من النبال فاوقفوهم وهجم بعضهم في مركبات قليلة فافرج المكدونيين لهم ولما توسطوا جمعهم قبضوا عليهم بلاعناه فهجم داريوس بجمهع جيوشه وهجم الاسكندر سينح ميمتنو وإمراراطاس ان يهجم في الخيالة الخفاف على فرسان المدوففعل وإخترقم ثم تبعة الاسكندر وأتخذ من حرسه وجيش القلب فريقا وإخترق بهم الصغوف ودارت رحى الحرب وارنجت الارض من وقع النعال والاقدام وثبت المكدونيون وصبروا وشربت الفرسان الدماء فعربدوا وسكروا ولم يزل المقاتلون بين كروفر وإقدام وإحجام حتىوهن داريوس ونقهقر وكانت طائفة من فرسان العجم والهنود قداخترقت صفوف اليونان ووصلت الى المضارب ونهضت الاسرى لمساعدتهم وجري هناك قتال شديد وحينئذ ارتدت انجنود الذبن جعلم الاسكندر وراءعسكره على الفرس وإعملوا في اقنيتهم السلاج فنتلوا فيهم قتلاً ذريعا وهزموهم اما اهل المسرة فكان الغرس قد احاطوا بهم فارسل برمينيون يخبر الاسكندرائهم على شفا خطر فاسرع الملك الى نجدتهم في الفرسان فلفيتة قبل الوصول اليهم طائفة من ابطال العجم وفرسان الهند وكانوا راجعين بالترثيب فاصطدموا واشند بينهم التتال فهلك ستون فارسا من الكدونيين وجرح افستيون ثم استظهر واعليهم واوقعوا بهم وشتنوا عملهم ووصلوا الى الميسرة وكانت الفرسان النساليون قد اصلحوا شانها ولما راي الاسكندر ان برمينيون في غنى عنه تركه مجمع سلب الاعداء وسار متعقبا داريوس حتى خيم الظلام ولم يقف الآريفا تنفس العساكر الصعداء وسارفي طريق اربلس لغاية امساك داريوس ودخل الى اربلس في غد بوم الوقعة فراى ان داريوس قد خرج منها تاركا مركبته وخزيته وسلاحه وهكذا اقام الاسكندر معركة عظيمة وقطع ستائة استادة في يومين ولم يهلك من مقاتلتو في هذه الوقعة سوى مائة مقاتل ونحو الف فرس بين ما قتله الاعداء وما اهلكه الاعباء وكان اكثر من نصف ذلك من فرسان الاسكندر وقد خنوا فيا يقال عدد قتلى الاعداء وإسراه بخو ٢٠٠٠٠ قتيل ونحوه من الاسراء

ونجا داريوس فعاد عنه الاسكندر وبادر الى اخذ عاصة الملك وما كان فيها من الامول فسار الى بابل ولما دنا منها خرجت اليه الكهنة وانحكام بالهدا يا والتفادم فحد ثم وامنهم وضى لمعبود هم بعل وشاد هيا كله وسائر الهياكل التي كان اكررسيس قد خرج ا ووجد في شوشانة اربعين الف زنة من المال سبائك وتسعة الاف زنة مسكوكة وتمثالي هرموديوس وارسجيتوون واناه ثمة خسة عشر الفا من المكدونيهن والثراقيهن وإليالوانيسيهن فكان بهم العوض عمن نقص من عسكر الاسكندر من قتلي في المعارك ومتخلفين في المبلاد وصار على اسكندر ان مجارب سكان الملادا لتي بين شوشانة وبرسيبوليس وهم الأكسيون الشجعان الذين كان ايا خلون الاتاوة من ملوك الغرس عند مروره بدياره ثم وصل الى الابواب الفارسية وإضطر الى مقاتلة اربو برزان الفارسي وكان معة اربعون الف مقاتل فانتصر عليه وهرمة واهلك اكثر جدى فصارت حينذ طريق برسيبوليس مفتوحة له

وكانت هذه المدينة عاصمة السلطنة ذكرها ديودوروس الصقلي وقال انها اغنى مدينة طلعت عليها الشمس ولما قرب منها المكدونيون صادفوا نفرًا من المرانيين منهم من جدعت انوقهم ومنهم من قطعت ايديهم وارجلهم وهم من اسراه الفرس فزاد سخطهم ولما وصلوا الى المدينة اطلقها الاسكندرللنهب فاكتسحتها جنوده

وإخذ من السلب سهه فكان مائة وعشرين الف زنة وهي تعدل نحوستائة وثلاثين مليونا من الفرنكات وكان جميع ذلك في خزائن الدولة من خراج البلاد وفي الليلة التالية اولم الاسكندرودعا اصحابه وقواده وفي اثناء الطعام نهضت ثائيس الاثينية وكانت قد حضرت في صحبة بطليموس وكانت الخمر قد بلغت من الحاضرين ففكرت الاسكندر وسالتة ان ياذن لها باحراق بلاط أكزرسيس المظمرلانه احرق اثينا كما يقال في كل الجهات ان النساء التي نبعت الاسكندر الي اسيا ادركت الثارين الغرس فاجابها الى ذلك ووضعت النارفي الابنية ووثبت الحنود فالقت النارني مباني المدينة فاحترقت وقال كوينتوس كرسيوس ارع إسكندرلم بجرق المدينة وقد ذكرت بعد موته حين ضحى فيها بفكستوس نذكاراً لفيلبس واسكندر ولما وصل الاسكندرالي بازلرغادة وهي المدينة المغدسة ااي كان ملوك الفرس بتوجون بها دخل باحترام اليها في جنوده وكان بها قبرقورش ولما رثى الاسكندر ان بابل وشوشانة ويرسيبوليس نحت سلطته انتلب عن جنوب السلطنة حيثلم يعدلة هناك ارب وسار فيائر داريوس فانجه نحو أكبطانة فوصل اليها بعد سفر داريوس منها بثانية ايام فصرف من اراد من عساكره ان يعود الى بلاده وإعطاهم فوق روانبهم وما حصل لهم من السلب الفيزنة وداوم السير في طلب داريوس فقطع في احد عشر يوما ٠ ٨٤ كيلو مترًا ووصل الى الريّ وهي على بعد يسير من الابواب القزبينية وكان داريوس قد اجنازها فعزم الاسكندر على الرجوح آيسا من الوصول اليه وبينا هو كذلك اتاه اثنان من خدم داربوس وإخبراه بان بسوس مرزبان بقطريانة قد اعتقل داريوس عنده فلا بلغة ذلك اغذ السير ثلاثة وثلاثا وفي اليوم الرابع ادرك الفرس على مقربة من ايكا تمبيلوس وهو في خممائه من ابسل جنوده فلما رآه الفرس تشتتوا خوفا ووصل الاسكندراخيرًا فلقىداريوس مطروحا علىالارض وهومخنوق وذلكلان بسوس لماراي الاسكندر اوعز الى الفرس ان ينهزموا ولما اعياه افناع داريوس بطاوعتهم فيذلك قتله وإيقاه على الارض لاحراك فيه فد فنة الاسكندر باكرام عظيم وعاد فصرف طائغة من

جدى ووهب الفارس منهم زنة والراجل عشرها وثلاثة زنات لمن يبقى عندى في خلال ذلك جرت في اليونان حوادث كادت تخسر الاسكندر ملكة وذلك ان احد القواد المكدويين كان يجارب الساقة فكسروه وذبحواس جدى ثلاثين الفا وخرج في خلال ذلك حاكم ثراقة فظن الاسبرطيون انه بامكانهم نبذ الطاعة واغتنبوا تلك الفرصة فجند منهم عشرون الفا تحت امرة ملكم اجيس وانضم اليهم الف فارس وساروا قاصدين منازلة ميغالو بوليس فنصح دمستين للاثينيين ان ياخذ وا يبد الاسبرطيين ولكنهم ابوا ذلك حيث كانوا مخافون الحراس المقيمون بقرب الكادمة واسطول الاسكندر المنشرفي المجر

وتمكن انتيباطر من اصلاح الامر فانة اهمد النتنة في ثراقة وسار في اربعين الف مقائل الى ميفا لو بوليس وقائل الاسبرطيبن فهزمهم وقتل منهم ستة الاف مقائل منهم المجيس واوعزالى العينة اليونانية ان تلتم في قرنئية ففعلت ونظرت سية امر الاسبرطيبن فحكمت عليهم بان يسترهن المكدونيون منهم خمسين برجلا وإن يرسلوا عمنة الى الاسكندر و حكمت على حلفائهم وهم الاخائيون و الايطوليون ان يدفعوا غرامة قدرها مائة وعشرون زنة الى اهل ميفا لو بوليس وحين شرسقط اليونان جيعا سقطة ميت تحت ارجل المكدونيين

الفتر حفي بقطريانة وصغديانة من سنة ٢٢٠ الى سنة ٢٢٧ وموت فيلوطاس سنة ٢٢٠ وكليتوس سنة ٢٢٨ وكليتينس سنة ٢٢٨ وكليتين والمرقانين والمرقانين وهم من صناديد الرجال المركب والميال التي يليها بحر قريين من المجنوب فسار يقصك واستولى في طريقه الحراث والبرث وارية وانشأ هناك مدينة دعاها الاسكندرية وهي المعروفة الان جراة وفي من اهم دن الشرق تجارة وكان على البلاد التي استولى عليها وهي درنجيانة جمارة وفي من اهم مدن الشرق تجارة وكان على البلاد التي استولى عليها وهي درنجيانة

واراخوسية رفيق لبسوس فطرده وارقفتة هناك حادثة محرنة وذلك ان رجلاً المنف خبر موامرة عليه لتصد قتله وكان فيلوطاس بن برمينيون قد بلغة ذلك الخبر وكمه ثلاثة ايام فاتهمه الاسكندر بالمشاركة في ذلك وكان ما قوى جانب التهمة كم فيلوطاس الخبر وورود رسالة له من ابيه مبهة وتشييعه اخبارًا مهينة عن الاسكندر فرفعت عليه الدعوى مجضور المجيش فجعل تحت العذاب للاقرار ورباً كانت شنق العذاب المجا نه الى ذكر اشياء غير صحيحة فرجته العساكر وهلك معه كثير من اصحابه وكانوا من اصحاب المنازل الرفيعة وقتل الاسكندر ثلاثون يوما اباه وذلك انه كان في اقبطانة مجافظ على الاموال وبينه وبين الاسكندر ثلاثون يوما في فخاف الاسكندر ان ببلغه خبر ابنه فخرج عليه و بمرق من الطاعة فارسل اليعرجلا بكتاب عن لسان ابنه مزور فقطع الرسول تلك المسافة بثلاثة عشر بوما وسلمه الكتاب وبينا كان يقراه تتله وكان ذلك سنة ٢٠٦٠

وإقام الاسكندر بوروفئاسيا مشهد هذه المحوادث المكدرة وسار الى مضائق باروباميسوس الفاصلة بينها وبين بقطريانة وإنشأ في طريقه مدينتين جديدتين سي كلا منها بالاسكندرية ولا تزال واحدة منها عامرة الى يومنا مذا وإسها قندهار وصارت سهول اسيا الوسطى بعيدة جدًا عن الاسكند وكانت البلاد التي وصل اليها كثيرة المجبال والوديان وكان عليه أن بقائل اهل المجبال المنصفين بالبسالة وإلباس في المحرب ولاسها اذا كانت المدافعة عن بلاد هم فكانت له معهم وقائع شدية وعدية لزمه معها ان بقاوم طبيعة البلاد ثم تملص منهم وكان بسوس قد احرق البلاد بين يدي الاسكندر حتى جعلها قفرًا تحقيم الاسكندر اهوالا كثيرة وقاسى المجوع والعطش ومع كل هذا فقد اخذ مدينة آورنة المنيعة وبقطرة وعبر بهراوكسوس وهناك اتاه احد خدمة بسوس واسمه إسبينامين وسلم اليه سيك مقيدًا فامر الاسكندر مجلى على مرأى من العسكر ثم جدع انفة وإرسلة الحاكمطانة حقياً كانت عيلة داريوس ليا خذوامنة بنارهم

وبعد ان ملك الاسكندر بقطريانة دخل صغديانة وملكها ليستولى عثلى

عاصمتها وسار نحوسجون فعبره وحارب السكيثيين على شطوطه فهزمهم وبني مدينة جدية ساها الاسكندرية وهيالمعروفة الان مخجند وهنه هي الناحية التي وصل اليها الاسكندر من جهة الثمال ثم اضطر ان برجع الى انجنوب وسبب ذلك ان إسبيتامين وثب بجنود الاسكندرالمقيمين بصغديانة وإهلك منهم طائفة وهرب فعاد الاسكندرالىصغديانة وإفسد فيها ودوخ بلادها وفي السنة التالية كثرت| المنتنفي هنالمقاطعةلان إسبيتامين جمع انجنود وطردمن تلك البلاد بيثون وجنوده فعاد اليها الاسكندر ووصل الى قلعنها المشهورة ووقف بموضع يعرف بصخر صغديانة وطلب الى صاحب القلعة ان يسلم اليه فاجابه واي سبيل لك الينا وهل نت طير لتصعد الى هنا وكانت القلعة منيعة باذخة بتعسر الوصول اليها فوعد الملك من يتقدم من جنك الى القلعة بعشر زنات فتقدمت طائفة منهم ورموإ عليها السلالم فصعدت انجنود وملكوا القلعة ووجدبها الاسكندر حرم رجل من اراظم الفرس وبينهن بنت بديعة الحسن اسمها روكسانة وكان من دأب الاسكندران يوطد الالفة بين اليونان وإلفرس ومجعل بينهم قربي وكان يجعل سكان المدن التي يختطها لنيفا من الشعبين فتروج بهن الغادة اكحسناء فسر وإلدها بذلك وإنحازالي الاسكندرفاقتدي بوحكام جانب كبيرمن المقاطعة تماراد ان يستاصل أسياب النساد منها فامرافستيون انمخنط ثنتي عشرة مدينة بجملهن معافل لدفع همات الثواروفي خلال ذلك طاف بارض صغديانة فدانت لة بلادها وخضمت لسيغو الثوارحي ادرك إسبيتامبن وكان يحارب المساجيتيبن اما هولا فهزموا جنوده وقتلوه فلا فدمالاسكندر قدموا اليه راسه وصرف الاسكندرعامين فياخضاع اهل هنهالمقاطعة ثمانصرف عنها الى الهند وخلف فيهااثارًا عظيمة وفعل الافاعيل وإظهر الباس والشهامة ومن ذلك انهُ حين كان في قفر اوكسوس يفاسي الم انجوع والعطيثي وجد إحد جبوده شيئا من الماء فقدمة للملك فرفضة و بددّه في الارض التلابقال ان الإسكندر شرب الماء وجنوده نقاسم الم الظا وكان في الحروب امام العساكر معرضا نفسه للخطر وكان لايكل ترتيب انجيوش الىغيره وقد خرج

ذات يوم للقنص فلقيه الله وهجم عليه فبادر اليه احدرجاله قاصدًا قتله فنسهُ الاسكندر من ذلك المجنود قالوا الاسكندر من ذلك المجنود قالوا الله لاينغي بعد ذلك أن يقتص الاسكندر وهو ماش بدون حثم وكان كرم الاسكندر كتنجاعيه وقد عود المكونيين على أن لا يستصعبوا شيئا ولما كان ببدي هذه الغرائب كان الكنير من المجنود يحتفون ما ذاع عن امر ولادته الفائقة الطبيعة اما حشمه فلم يكونوا يزعمون ذلك ومثلم اصحابه منذ كان صغيرًا وقواده الشيوخ وعظاء المكدونيين الذين تعود ما أن يكونوا حرارًا عند ملوكم بل كانوا يسخرون من يصدقون مثل ذلك

وإتخذ الاسكندر بعد موت داريوس عوائد الفرس فلبس التاج والثوب الابيض والبس المقربين اليهِ طيالس وتعلم لغة الفرس واتخذ طائفة من نبلاتهم حرساً له ولم يقصد بذلك أن مجذوحذوداريوس في الشنشنة والترفع ولكرت السياسة كانت نتتضي اجراء امثال ذلك اما المكدونيون فانهم نقمل عليه ابطال عوائدهم وحسدول الغرس الذبن قربهم الملك وامتعض بعض قوادهم نجرى لذلك حادث محزن سنة ٢٢٨ وهوان الاسكندركان ذات يوم في مقامه وهويوه عيد الاخوبن كمتور وبولكس فاتاه المجمون وللشعوذون وزادول في اطرائه حتى ملتت ننسه كبرًا ولم يزل اولتك المداهنون يطنبون في مدحه حتى إجعلوه فوق ذينك الاخوين وفوق هرقل ايضا فلم يطق كليتوس كتم هذه الامور وكظم غيظه ولكنة صرّح بها وقال ان هذا الفخرلا بخنص بالاسكندر فان المكدونيين شاركوه في ادراكه تم جرت محاورة في شان فيلبس فاخذ المجمون في اعظام قدر الاسكندروبخس فيلبس اشياءه وتفضيل الاسكندر عليه فاحتدمت نارغيظ هذا القائد وطنق بمدح فيلبس وينقص من قدر الاسكندرثم زاد هياجه فخاطب الاسكندر بفوله يا اسكندرانت لولم تنفذك هن اليد وإشاراني بد ذاته لملكت ف وقعة غرانيكوس وكان الاسكندر حيئذ ثملاً لا يعي على امر واثنتد غيظة فاستلب رمحا من احد حراسه وطعن به التائد فالناه فتبلاً وقيل أنَّ الاسكندر بعد ارتكابه

هن المحرية اغرورقت عيناه بالدموع ووجه النصل الى صدره وإراد ان يختم بنفسو فامسكوه عن ان يفعل مندم على ما فعل وانقطع في سرادقه ثلاثة ايام وهو يتحب أو ينادي وإمنقذاه وإقائداه وإمسك نفسه عن الطعام . ثم لم يفض على الاسكندر غير وقت يسير حتى فعل ما يشبه هذه الفعلة وذلك ان الفرس الذين كانوا مو الطائمة عبده و ودعوه بابن جو يتير عمون ومثام بعض ندمائه وإراد ولى ان الناس تنبعم في ذلك فعارضهم الحكيم كيثينس الارائثي تليذ ارسططا ليس وإبن اخته فصار لذلك عدو الاسكندر وبعد ايام قليلة احتر الاسكندر رجلامن اتباعه يقال له هرموالوس فاراد ان ينتفى منه فداخل جماعة في قداد فظهرت الموامن ولتي كما ثبيتينس المشاركة في ذلك مع بعض الحاشية فتنام الاسكندر جيما وكان هذا الحكيم غيرا بسيرا بالامور مستنيا فاضلاً وكان قتله عاراً فهصة الاسكندر

حملة الاسكندر على الهند من سنة ٢٦٧ الى سنة ٢٢٥ \* ١١٥ كان الاسكندر في صغديانة ارسل اليوامبرهندي يقال له تحفيل وهوصاحب البلاد التي يبت الاندوس العالي والميداسب رسلا واستنبن على محاربة ملك يقال له بوروس وهوصاحب البلاد التي في جواره فابق الاسكندر في بقطر بانة عشرة اللا واجل وثلاثة الاف وخسمائة فارس الاجل حراسة البلاد الى سيحون واخذ من البلاد جنوداً حتى صار عسكن مائة وعشرين القامن المشاة وخسة عشر القامن المنوسان وسار في ذلك المجيش فقطع ثانية جبال هندوكوش ووصل الى وادسيك كوفين فاتى تحفيل الى لقائد وفيا كان افستيون وبرديكاس يسيران في جانب من المجيش على ضقة النهر سار الاسكندر ونازل الاسيبن والاساكنيين والغور ببت والخدم موه قبائل اولوباس وعدد يسكنون في شال كوفين ثم قطع نهر الهند وملكة تحفيل وهناك وجدما ادهنة وهو ان البرهيين كانوا مجادون انفسهم بهروس متهما الدفعو هن بلاده وتمكن هذا الملك من توقيف الاسكندر من الوروس متهما الدفعو هن بلاده وتمكن هذا الملك من توقيف الاسكندر من الموروس متهما الدفعو هن بلاده وتمكن هذا الملك من توقيف الاسكندر من الموروس متهما المناسلة على الملك الملك المسكندر من المسكندر من المسكندر من المهروس منهما المسكندر من المسكن المسكن المسكندر من المسكندر من المسكند المسكن المسكندر من المسكندر من المسكن المسكن

ولم ينكسرالا بعد مناتلة هائلة جرح بها واخذ اسيراً محمل الى الاسكندر قال له كيف تربد ان اعاملك فقال معاملة ملك قال ذلك متعلق بي ولكن ما الذي اقدر على معاملتك به قال اجبتك فقال له الاسكندر عد الى حالك وافي لازيدنك ملكا ووفى الاسكندر بوعده وبنى هناك مدينين سى احداها نيفية تذكارًا لا تتصاره والثانية بوسافا لي انذكارًا طواده بوسافال الذي هلك هنا لك في اثر جواحات اصبب بها في النتال

وكان نهر هيداسب اقصىحدود هذه انحملة فان الاسكندر وقف عنده وذلك لان عساكره اضنكهم المعب وإضواهم النصب وإضرات بهم الزوابع والامطار سبعين إبوما متوالية وبليت البستهم وتعطلت اسلعتهم وخافوا انتشاب حروب جدية كان في عزم الاسكندرالتيام بها في تلك التحاري علما بان ملوك تلك البلاد تحارب بالنية وإن عدد جيوشهم كثيرفلم يعبرول النهر ووقفوا افولجا شاكين متذمرين فلا بلغ ذلك الاسكندر وني البهِ خبرانتئام جمعيات سرية خاف سوم العاقبة فدعي القواد الى سرادة وإمرهم مجمع العسكروقال لهم إن نهر الكنك غير بعيد عنا وهذاه المجرالشرقي الذي بخنلط بالبحرالمندي المحيط بالدنيا فنعبرانخ يجا لعجمي الي اعمة هرفل ونخضع لسطوننا افريقية كما اخضعنا اسيا فتكون حدود سلطتما حدود العالم ولكنت اعذركم على وهنكم لولم اكن مشاركا لكم في المشقة والاخطار .ان هذه البلاد لكم وهذه الكنوز في يدكم ومتى تم لنا اخضاع اسيا ازيد آمالكم ومن اراد منكم بعد ذلك ان يعود الى وطنه اوصله بذاتي ومن آثر البقاء اجزل صلته فصمت الجيش ولم ببد جوابا فاردف الاسكندر كلامه قائلاً من لا يرنضي بذلك فليتكلم فلم يسمع جوابا وحينئذ نقدم كينوس وهواحد القوإد القدماء فاوضح للاسكندر مفاصد انجنود وسأله ان يفسح لم بالرجوع الى مكدونية وهناك يعوّض منهم بنتيان يطلبون الفخر وتكون همنهم فيريعانها وإن يطلق سبيلهم فانهم صاروا شيوخا لايستطيعون اتمامر مقاصده فلما سمع انجيش هذا الكلام ضجّ فرحا وعلت منه الاصوات فساء ذلك الاسكندر وعاد الى سرادقو وفي اليوم التالي جمع روساه انجيش وقال لهم اني ساسبر

ولواقتضت الحال مسيري وحدي واجد من الساقة والبقطر ببن حردًا تطبع امري وتكون امينة في فمن شاه تركي فليذهب فاذهبوا واخبر واليوال بانكم تركتم ملككم وحيدًا وانقطع الاسكندر في سرادقه ثلاثا لا يُخاطب احدًا منظرًا حدوث تفير في انكار المجنود الاانهم حافظها على السكرت نخرج في الموم الرابع وامر با لتضعية واستشار الالمة فكان وحيها مضادًا لارائه تجرع سيدني الشبوخ واقول وقال لم ان جميع الاشياء تطلب رجوعي غيشروا المساكر بالرجرع

فلما بلغت البشارة العساكرصاحيا وإستبشريل ومرعواالي مرادق الاسكدر شاكرين ومباركين وإثنزا على حليه ورضاء بالرجوع حبًّا بي إسم الاسكندر بعد ذلك جنوده اثني عشر فريقا وإمركل فربني هنهم بينا المذمما عاليا فالما انجزوا ذلك امريا لتضحية على حسب عادة البينان وإذانه الحامب رصراع رسباق وولى بوروساسر تلك البلاد الى نهر هيغاسيس راصلح ما بينة وبين تمشيل إننلب راجعا ولما بلغ نهرهيداسب نزل في قسم من جيوشو في الني مركب كان قد امر بجلبها الي ذلك المكان ولما ولج مركبه اخذكاسا ذهبية ونقدم اني مومخر المركب وطرح نقدمته فيالنهر لالهته والهة نهر اكيسين الذي يجئمع بنهر هيداسب ويصبان في نهر هندوس وبعد ان ادًى فروض الأكرام لهرقل ابي امله وليمون وساعر الزلة الذين كائ يعبدهم نفخت البوقات ائذانا بافلاع الاسطول اما سائراكجيش نسار ءإيضفة النهر وكانت الطوائف الساكة في تلك الجهات تلقاه سربا في الماء ميره سظيرة الطاعة والخضوع وقد قاومة بعضها ومنهم الماليرن والاركسدراكيرن فتاتاه وكاد يهلك لشاة اقدامه فانه هاجم قلعة للما لببن وإمر بالقاء السلالم عليها وصعد هو من جهة ثانية وتبعة ثلاثة من قواده ثم نقطعت السلالم والاسكندر على السور وحاه وإلنبال تنساقط عليه فالقي ننسه الى داخل التلعة بإستند الى عائدا بإستنر بشجرة هناك ودافع عن نفسه واوقع بمن دنا منه ثم اصابه سهم فوقع على الارض وإدركه القواد الثلاثة فدرأ ما عنة الى ان تم للجيوش نسلق الاسوار ودخول التلعة فاخذوها أعنوة وحملول الاسكندر وهم يظنون انه هلكولم يزل ما بهم من انحزن وانجزع الأ

عندما راوه وقد نزل من المركبوامتطي جواده على مراى منهم وإنتهي سيره. هذا النهر بعد عن حروب ومناوشات ووصل الى جزيرة بانا لاسنة ٢٣٥ وهن انجزيرة وإقعة على النهر المذكور فامر بان يبنى بها قلعة لتكون مرفأ للسفن رجوع الاسكندر الى بابل. نيارخوس. نوايا الاسكندر ووفاته من سنة ٢٦٥ ألى سنة ٢٦٦ \* لما بلغ الاسكندر ذلك انحدٌ تبع طريق الغرب تاركا في تلك الارض التي لم يطرقها من قبله احدمن سلاطين اسيا اثر مروره فانهبني فيطربقه وفيجيع المواضز اكصنة مدنا وجعل سكانها حُبَاشة اي من قبائل شتى ومن جنوده وقلَّ ما حفظ في هذا المدن التمدن اليونا في الذي رغب في نشره بها ثم قصد ان يمود برًّا في جيرشوَ رئي خاذل مروره بالارضين التي لم ترَّها قط ملاحوه جعل على الاسطول نيارخرس لغاية اكنشاف شطوط سلطنته من ناحية انجنوب ُوامره ان يعود ني طريق دبر ٤ لدرس نيلتق به عند مصب دجلة فعندما وإفتت الربح سارنيارخوس بالسطول للاوصل الى الارقيانوس حدث ما لم تنظره اعين المكدونيين بالاسمعرابه وكاند الاسطول ببيت في خطروما حدث هوالملاً والجزر فانهم راوا عظم ذلك البحر ويدر وجوره وتابليء بما رأيل في المجر المتوسط فاندهشوا وجزعوائم الندن حربم بشابغس ماطات عين رأط المياه راجعة اليماكانت عليه وفي اخر آلمه سروية ٢٢٠ ترخل الاسكندر في انجهة الغربية وقطع بلاد اوريتية ل غنط في رمواكية اسكندرية جندياتا ثم دخل صحراء جدروسية فسار فيها منةً ما تم نند سا كان مع الجنود من الزاد وإعوزه الما و فاصابهم من ذلك العيام واشتدّ عليه الحرّ وغادريا على الطريق كثيرا من الرواحل والمتاع وخلفوا ايضاً جنونًا اعمِوا يِقال استرابور. ان نجاميم كانت بسبب كثرة المخبل في ثلك الارض وبعد شهرين وصلوا الىكر ان نوجدها هناك الذخائر التي كان ارسلها مرازبة الولابات المجاورة فمممل لممكما قال ديودوروس نشاط بعداعياء فساروإسير ظفرسبعة ابام والاسكندرية مركبة لابسا ملابس مجوس وقد كذَّب ارّيانوس

إحذااتخبر

ئم وصل الاسكندر الى بازارغاردة وهناك بنى قبر قورش وكان منهو بائم مر بفرسيبوليس (اصطخر) وسار منها الى شوشانة وهناك قتل كنيراً من المرازبة الذين اهملوا ما وجب عليم السكان ولم بحسنوا الادارة وكان مرزبان بابل واسمه هر بالوس اشدهم ظلما واكثرهم اهالاً وكان يظن ان الاسكندر لا يعود من رحلته فتبع اهوا-ننسه ولما بلغه رجوع الاسكندر ومقاصته المذنبين خاف فجمع خسة الاف زنة وسار الى اثينا وطلب الى اهلها مساعدته على محاربة المكدونيين وفرق في الخطباء الاموال ليهم الشعب فدهم جيش من المكدونيين وقبضوا عليه وكان قائدهم فهلوكذاتيس واتم دمستين بالمواطأة على ذلك فحكم بنفيه كاسترى

ولما بلغ الاسكندر هرب هربالوس الى اثينا واستمداده اهلها عزم على المسير اليو بنفسه ثم بلغة ماكان من النبض عليه فعدل عن المسير الى اوروبا وامر حميع الولاة الآيستخدمول متجندين من اليونان ابتفاءان ينفرد بهذه القوة وجعل منهم نزالات في البلاد الفارسية

ولتي الاسكندر لما قدم شوشانة جيع الاسراء الاشراف الذس بركم هناك وتزوج ببرسينة بنت داريوس بعد ان كان تزوج بروكسانة وزوج صدينه افستيون باختها وزوج ايضا روس قواده بنبيلات النرس وجعل صدافهن وافرا وه مذا اقام في يوم واحد اكثر من تسعين عرسا معا باحنفال واحد وذلك ليشد الصلة بينه وبين قواده ثم امر جنوده بان بجدوا حذوه وجعل لكل من بنزوج بنارسية صلة فتزوج منهم نحو عشرة الاف فكان لذلك مشهد جليل وتبعه حادث عجيب وهو ان الاسكندر اتى من الهند بحكيم هندي شهير في بلاده بباغ من العمر ثلثا وسبعين سنة فاصيب بشوشانة بمرض فطلب الى الملك ان يامر بساء محراق له لائة يفضل ان يوت في خلال ذلك السرور العمم نحاول الاسكندر ان ينعه من ذلك فلم يتمكن ثم امر ببناء المحراق فبني وصعد اليه هذا الحكيم على مراى من جميع الناس والتي نفسه فيه

وكانقصد الاسكندر بمااجريمن تزويج جنوده بالفارسيات مزجالشعبين وفي خلال ذلك وصل الى شوشانة ثلاثون الف فتي فارسي فساهم الاسكندر ورثة لانهم اقاموا بمقام انجنود الذين عجزوا وإعطاهم سلاحا وجعل لهم رواتب كالكدونيين فلما راي المكدونيون ذلك حسدوهم وتناسوا صيلات الاسكندس وفهه وكان قبيل ذاك قدادًى دبونهم وكانت عشرين الف زنه وإظهروا الملل وطلبوا المسير الى بلاده فقبض الانكندر على ثلاثة عشرمنهم كانوااصل الفساد وامر بهم فقنلوا ثم خطب في الجيش وإسهب في تذكيرهم بواجبا يهموما انالهم ابوه وهو من بعن من اسباب النخر والمجد وقال لهم اذهبوا وبلغوا اليونان انكم تركتم ملككم في بد الشعوب الي غزاءا وإن هولاه الشعوب يجبونه أكثر منكمُمْ دخل الى سرادقه أوا نطع ثم ومبن عن مقابلة الناس وفي اليوم الثالث جمعرومها. العجم وفرق عليهم الماصب والف جيشا فارسبا فلما راي ذلك جدرد المكدونيين ساءهم وإنفوا مزان أخبل محبة الاسكندراليجيوش العجم فانطلقوا الى سرادقه وسألوه ان يبرز لهم وهم أببكون وبضرعون ففعل ولماراى خضوعهم وإنقيادهم هاجه انحب على البكاء فاغرورقتعيناء بالدمعوخاطبهم قائلأ انتم جيماآل بيتيولاادعوكم بغير ذلك مُ بكنهم برقة وصرح لم بصفو خاطر وجعل لذلك الرضا ولية كان بها على المائلة نسمة الاف وبعدذلك اذن لمن كان معوها وغيرصائح الحرب من جنوده بالعودة الى اوطانهم فبالغوا عشرة الاف وحباهم بالنعم انجزيلة وإمران تكون لهم في كل بلاده المراتب الاولى في الملاعب والمراسح وإن يودّى الى اولاد من هلكوافي انحروب رواتب ابائهم وإدَّى الى كل الراحليرت بعد ما انعم عليهم بوزنة لنفقة السفر وأمر آكراتروس احداصدقائهان يقودهمالي بلادهم

وسار الاسكندر من شوشا به ألى نهر ايلاوس وركب البحر الى المخلج الفارسي ودخل مصب دجله وسار الى ان افي العسكر النازل بشطوطها قرب مدينه او بيس تحت امرة افستيون ثم سار الى اكبطا به وبعد ان نظر بها في أمور الاحكام اقام ملاعب واعيادًا مات في اثنائها افستيون وكان من خلص خلار الاسكندر وكانب سرّه غمزن عليه حزن شديدًا ولم يكن يتعزى وصار لجنازته احتفال لم يكن لاحد من قبله وقبل انه انفق على ذلك ١١٠٠ ازنه ثم اراد ان يذهب احزانه فامر بغزو قبيلة الكوشاي وهم يسكنون في جبال ليديا وكانوا قد امتنعوا على جميع ملوك الغرس فنازلم الاسكندر اربعين يوما وانتصر عليهم وقتل جميع اسرائهم ثم انطلق الى بابل فلتي بها رسل من جميع الاقطار المعروفة يومئذ فقابلهم بالملاطفة وعليه شعار الترفع واعاد الى المونان كثيرًا عاكان اخذه ارتكر سيس من بلاد ه حين غزاها وقد وجد جميم ذلك في شوشانة و بابل و بازارغاردة وغيرها وقيل انه كان في جملة ما وجه تمثال هرمرديوس وارسطوجيتون فرده اللائينين

واقام الاسكندر ببابل اكثر من عام وهو يجدث نفسه بالمتاصد الساسة فقال بعض انه كان بروم ان يدرر عول بلاد العرب و يترل باثورية و بسير منها الى ليهة ونوميد با وجبال أطلس الى اعمة هرقل ثم يتعاوز شن قادس الى البحر المتوسط فينازل الترطاجيين وسائر اخل افريقية بالتحتيج الله امر ببناء الف سفية في نيقية ونقلها الى ثبساك لغاية انزالها في النوات وتحتيب الى المتلع الجور وس الموكد ابضا انه ارسل ثلث فرق من المجتود الى شطوط المرب النابة تنم اكتشافات فيارخوس المجرية وارسل ايضا هيرون الكيليكية الذي طاف على ما يتنان حول سواحل شبه المجرية وارسل ايضا هيرون الكيليكية الذي طاف على ما يتنان حول سواحل شبه المجزيرة الشرقية وكان هرقليدس قد ارسل لمثل عن النابة الى تجر قرين وأمر ان بيني هناك اساطيل

واشتثل الاسكندر في من وجرده في بابل باصلاح امور الداخاة بإنشأ جها مرفاً بمكن ان بحوله في بابل باصلاح امور الداخاة بإنشأ جها مرفاً بمكن ان بحوله فيها ماوك الفرس من السدود لمنع السفر فيها ثم طاف بحجرة بالكرباس وكان بحص جها النرات والشفل نحو عشرة الاف رجل باتامة حواجز لناية اتباد الما بكثرة عند بابل وبينا كان ذات يوم طائفا في الجيرة ترم موضع كان فيه قبور بعض الملوك اللديمة المقت الربح عن راسه عصابته الملكية فتعلقت بنبات كان عند تلك التبور فالتي المحداللاحين نفسه في الماء واتى جها سامجا فانع عليه الاسكندرثم انتج من ذلك حكاء

الكلدان تتجة يتطير منها فقتل الملاج وكانت الانباآت السيتة تنواتر على الاسكندر فاراد ان يترعها من فكره فانكب على الراج والانشراج وسلم نفسه للتنع والدعة مع كرن هواه تلك البلادرديثا وإدمن ذلك حينا فاصابته حى لزم بها الفراش عشرا وترفى اثرها في اكحادي والعشرين من شهرنيسان سنة ٢٢٢ وعمره اثنتان وثلاثون سنة وثانية اشهر

## الغصل الثامن عشر

اليونان من وفاة الاسكندرالي وفاة بيروس اومن سنة ٢٢٢ الى سنة ٢٧٣ ق م التداير الاولى لحلافة الاسكندر سنة ٢٢٠ ، موت برديكاس من سنة ٢٢٦ . الى سنة ٢٠١١ ، انطباطر ، برليسبرخون ، اومينس ، من سنة ٢٠١١ الى سنة ٢١٦ . صلح سنة ٢٠١١ ، انتيترنس ، وتعة ابسوس سنة ٢٠١١ ، حرب لامياك في اليونان ، برفاة دمستين سنة ٢٢٠ ، زاة نوكيرن سنة ٢١٧ ، غارة الغوليين من سنة ٢٨٠ الى سنة ٢٨٠ ، وناة بيرس سنة ٢٨٠

التلابير الاولى الحارقة الاسكندر \* ان الاسكندر اصاب فتوحا كنيرة الا النهابير الاولى الحارقة الا سكندر \* ان الاسكندر اصاب فتوحا كنيرة الا النها برط على الدينها عبد المنظرة المنافرة السبا غبات و تدخل الحال اختطف الموت من السبا غبات و تلك الحال اختطف الموت من السبات و تلك في الله المحال اختطف الموت من السبات و تلك و المحال المنافرة المن

إوثوبه وسلاحه فضجوا وصاحوا وبكوا وناحوا ثم دخل برديكاس فصنوا وكان بيده أخانم الاسكندروهو الذيكان يوقع بهِ على مهام الاموروكان قد صلمه اليه قبل موته وضعه على العرش وقال انجنمهين انة يضعة تحت امرهم وانة يرى ان من مصلحة انجميع انتخاب رئيس مطاع الىان تضع روكسانة فانها كانت حاملأ وكان امل [ البرديكاس بما قال ان بقال له فلتكن انت ذاله المنتخب الاان ذلك لم بتم له فان إنيارخوس اجابه قائلآ لاحاجةالىانتظار وضع روكسانة التي لايعلم انكان ما حملته ذكرًا او انثى وإن خليفة الاسكندر يكون ابنه هرقل ابن بارسينة فلم بوافقه انجميع على ذلك وقال بطليموسان المكدونيين لا يطيعون ابن بارسينة ولا ابت روكسانة بل يترك العرش خاليا وبناطا كحكم بالرجال الذبت كانوإ اعضاء ديوإن المللك فوافق الروساء علىهذا الرايغيران انجيش رفضه وتمالاتناق اخيرا على ان يعمد تدبيرالملكة في اسيا الى برديكاس وليوناتس وفي اوروبا الى انتيباطر وكراتروس وذلك الحان تضع روكسانة وفي خلال ذلك ذهب احداعاه برديكاس وإسمة ملياكروس الىجيش المشاة الذبن كان في قلبهم حزازات من الفرسان لان أكثرهم كانوا من اعيان الملكة وكان علهم معول برديكاس وإعقاده . فسعى البرمسعاية مفسد وإغراهم باتخاب اربدا ابن فيلبس وهو اخوالاسكندر من ابه اميرا عليهم وكان اربدا مختل الشعور ضعيف البصيرة فاتوابه الى مجمع القواد طالبين انخابه فرفض النواد قبوله فصاحت انجنود وعدد وهمو بوالهما لعرش عنوة وكان برديكاس قد وضع على باب الدار التي كانت مها جنة الاسكندر سمائة جندي من خياس الجنود فارادت العساكران نتقدم وتدخل ذلك الموضع فمنعهم انحرس وجرت يينهم معركة ورمي برديكاس بالسهام فساة ذلك الفرسان وخرجوا من بالم للخطين فتهددت المشاة برديكاس فجزع وخرج ايضامن المدينة وكثر الخوف وتفاقم الخطب حنى اذا استحكمت حلقات هذه النوائب فرجت وإعيد الفرسان وبرديكاس وتم الاتفاق على ان يقسم الامربين اربدا وابن روكسانة المنتظر وإن يترأس انتيباطر على القوة الاوربية ويتولى كراتر وس تدبير مهام اعمال اريدا ويكون

برديكاس قائد حرس الفرسان بمرتبة نمائل مرتبة الوزيرالاول في فارس ويكون ملياكروس قائدًا ثابيا للفرسان ايضا

و بعد من عرضت المجيوش على اربدا وكان بردبكاس قد حصل له عنه حضلوة مكينة ومكانة رفيعة فكانت المجنود تمر وبرد يكاس يقبض على من كانوا اشد معانن له في ماجرى من الحوادث فكان عددهم ثلاثما ثة وجعلم موطئا للنياة فإنوا تحت ارجلها ولما بلغ ذلك مليا كروس هرب واخنبا في الهيكل فقتله فيد برديكاس و بعد ذلك بمن يسيرة وضعت وكسانة غلاما سي اسكندر وجعلوه شريكا في الملك لاربدا ولم يكن للملكين من الامرسوي الاسم وكان الملك بيد الروسا والنواد الذبن اقتسموا الملكة كا ياتي

قسم اوروبا ولي البسباخوس ثراقة وما جاورها وانطيباطر وكرتراوس بلاد المكدونية فابدة واليونان . قسم افريقية . ولي بطليموس بن لاغوس النيروان وبلاد مصر وليبيا السنلي وقسا من بلاد العرب . قسم اسيا . انتيغونس ولي ليكيا وبنيليا وفريجيا الكبرى وولي قساندروس بلاد قاربا وولي مينندروس بلاد ليديا وليونانوس فريجيا السفلي ونيو بتوليموس بلاد ارمينية واومينس بلاد قبادوكيا وبلاد بغلاغونيا وهذا اضطر الى اخذ بلاده بالسيف لان الاسكندر لم يكن تم فقها بل سارعنها مكتنيا بخضوع اهلها وولي الموميدون سورية وفينينية وولي بيثون ماديا واستولى بوكست على المجمم وارخون على بابل واركيز بلاس على مابين النهرين وفرانا فرنس على البرث وهرقانيا وفيلس على بقطريانة وصغديانة وغيره على غيرها وولي سلوقس بمن انطيوخس رئاسة الفرسان المحددين وقساندروس بن انطيباطر جيش الحرس وبقيت سائر المقاطعات التي في اسيا العليا الى الهند بيد من ولاه الاسكندر امرها اما برديكاس فقد جعله اريدا وكيله

موت برديكاس سنة ٢٦١ انطيباطر و بوليسبرخون. واومينس من سنة ١٦٦ لى سنة ١٦٦ لى سنة ١٦٦ لى سنة العليا مستمرات بونانية

اقامها الاسكندر ووعد اهلها باموال ونم فلما فاتهم ذلك تغضبوا وتجند منهم عشرين المدراجل وثلاثة الاف فارس ويمياً والمرجوع بلاء ذر من ملك او زئيس فلما بلغ ذلك برديكاس سيَّراليهم بيثون بالعساكر فداخل بعضهم في التسليم اليه وظفريهم جما فقتلهم

وكان بمنتضى القسمة التي جرت في ملك الاسكندران اومينس ولي قبادوكيا وبفلاغونيا وعاهده انتيغونس وليوناتوس على امداده بالعساكر ليطرد من تلك البلاد ملكها اربارتس فلما مسَّت الحاجة الى ذلك امتنعا من النيام بالمهد نجمع اومينس رجاله وماله وسارالي برديكاس وشكا اليوماكان من امرمعاهديه فرق له برديكاس وجم الجنود وسارمعة بنفسوالي قبادوكيا ولقي الملك اربارنس فهزمة وإخذه اسيرًا وقتل آله وسلم البلاد لاومينس ثم جرى ما حمل برديكاس على المسير الىمصر لمقاتلة صاحبها بطليموس فسار ومعة الملكان وسيرجيشا مع اومينس لمقاتلة انطيباطر وكراتروس ولم بنج في حملتو على مصر لان صاحبها بطلبوس كان محبوبا عند المصريين وعند جنود برديكاس ايضا فكان انجيوش يسيرون مع برديكاس متذمرين فلاعبروا النيل غرق منهم نحوالني متاتل فسخط انجنود وهجموا على برديكاس فتتلوه وإتقب انتيباطرنائبا للملك فاحدث نغيبرًا في احكام الولايات وعزل جميع الذين كانوا من حزب برديكاس ألى ومينس فكانت بابل في هذه القسمة من سهم سلوقس الذي صار اخيرًا اعظم خلفاء الاسكندر وبعد ان نمت القسمة ارسل انطيباطر جيشامع انتيغونس الي اومينس وعادالي مكدونية فلم يلبث ثمُّ ان مات نخلفهٔ صاحبهٔ القديم بوليسبرخون سنة ٢١٩ اما الملوك فرأ ول ان بوليسبرخون لايصلح لان يكون عضدًا لمرحيث كان ضعيفا فاجمعوا على تولية اومينس مكانه فسموهامبراكجنود وسارالي انتيغونس فقاتله وكان قداصيح بعدموت انطيباطر اعظم قوإد الاسكندر وإستبد بالبلاد وكثرت جيوشهحتي بلغت سبعين الف راجل وثلاثين فيلاً وصارياً مر وبنهي بلا منازع فارسل له الىاومينس جنودًا وإسطولاً ـار بعشرين الف مقاتل الى سورية وفينيقية فنازل انتيغونس الاسطول

واتيج له النصر فعاد اومينس الى اسيا العليا واتحد مع الولاة الذين كانوا بجاربون سلوقس صاحب بابل لانه كان بريد ان يستغل فسارانتيخونس في انه وجرت بينها حروب ومناوشات كان معظم النصر بها لاومينس الآان جوده غدروا به وسلموه الى انتيغونس فقتله ومذ حينقذ اصبح آل الملك بلا عضد وكانوا ايضا يهلك بعضهم بعضا فان اولميياس ام الاسكندر داخلت بوليسبرخون في قتل اربدا فقتلاه وامراً ته وكانت روكسانة قد قتلت استانيرا احدى نساء الاسكندر اما قساندروس بن انطيباطر الذي كان بنازع بوليسبرخون لقبه فقد اخذ مكدونية وصاصر اولمياس سفح بدنا وامر عسكن برجها سنة ١٦٠ وكان قد اخذ روكسانة وانها اسكندرايفوض وتزوج بشالونيكية وفي اخت ثانية للاسكندروعلى ذلك حلى دعواه بحق الخلافة واستولى على مكدونية وشا ليا ومعظم اليونان وارسل الى المناديوس فاليروس واستعله عليها تحكم بها عشرسنوات

صلح سنة ١٦١ انيغونس . وقعة ابسوس سنة ٢٠١ \* ان موت اومينس هياً لانتيغونس الانفراد بجميع بلاد اسيا فكان من هج المحافظة عليها فتوعد اكثره نخافة سلوقس صاحب بابل وفر بغير حرب الى مصر ونزل بيطابهوس واظهر له عظم الخطر الذي يكون من امتداد سلطة انتيغونس وكتب الى قساندروس في اوروبا وليسياخوس في اسيا الصغرى بماكان من الامر وانفغل جيماعلى محاربتو فقاوم انتيغونس وابنه ديمتريوس بولبوركيتس جيوش الاحلاف ثم استظهر بطليموس على ديمتريوس في غزة سنة ١١٦ وتمكن سلوقس من دخول بابل فحصل الصلح سنة ١١١ على ان يبقى لكل من المخاربين ماكان له قبل الحرب وان بكون ملك مكدونية لاسكندر ايغوس وكان هذا الشرط باعثا على قتله لان أساندروس رأى ان ذلك بخسره الملك فقتله وقتل امه سنة ١١٠ وهكذا فعل بوليسبرخون صاحب سكيونة وقرنئية فانه قتل هرقل بن اسكندر وفي الوقت بوليسبرخون صاحب سكيونة وقرنئية فانه قتل هرقل بن اسكندر وفي الوقت بنسه دس انتيفونس الى كليوبترة اخت الاسكندر من قتلها لانها كانت من حرب نسه دس انتيفونس الى كليوبترة اخت الاسكندر من قتلها لانها كانت من حرب

بطليموس

وكان من مقتضى المعاهدة التي ابرمت بينهم ان تكون المدن اليونانية حرّة الأ انهم لم يقوموا بذلك العدوكل منهم كان يكل ذلك الى غيره وحيث كان ذلك مايلائج انتيغونس ارسل ابنة ديمتريوس الى البلاد اليونانية فخلص اثينا من قساندروس وإقاميها حكومة جهورية سنة ٢٠٨ وفي السنة التالية نازل ديمتريوس اسطول مصر وانتصر عليه ونلقب بملك ومثلة ابوه فحذا حذوهم سائرا كحكام وبعد ذلك عبهاً لقصد بطليموس برًا ولكنهُ لم ينجج وحاصر رودس فامتنعت عليهِ فعاد الى اليونان وطرد امحرس المكدوني الذي كان في البيلوبونيسة وإتبكة وتلقب بلقب فيلبس والاسكندراما فساندروس وبطليموس وليسياخوس وسلوقس الذيعادمن حملة على الهند غنم بها غنائم جزينة فقد نحا لفوا على انتيغونس وقصدوه وقاتلوه بقرب فرنجيا فيا بسوس واشتد بينهم القتال وإحندمت نارالوغي فانتصرا لتحالفون وقتل وهو يقاتل ونجاابنةالىافسس فيخسة الاف راجل وإربعة الاف فارس وكانوا إبقية جند وذلك سنة ٢٠١ وهيأ ت هذه الوقعة للامراء الاربعة المتحالفين ان يتسمول علىانفسهم بلاد انتيغونس فصارت سلطنة الاسكندر متسومة اربعة افسام فولي بطليموس مصر ولببيا وسوربة وفلسطين وولي قساندروس مكدونية وبلاد اليونارح وليسماخوس ثراقة وبيثينيا وبعض مقاطعات عند الهلسبنطش مع البوسفور وولى سلوقس سائراسيا الى نهر الفرات ونهر هندوس وسبت سلطنته بسورية لانه هو الذي عمرٌ انطآنية وجعلها عاصتهُ وإقام بها خلفا و•ه من بعث حرب لامياك في اليونان. مر • ي سنة ٢٢٢ الى سنة ٢٢٢ وفاة

دمستين وفوقيون \* بيناكان خلفاء الاسكندر يتنازعون الملك في اسيا حاولت اليونان استرجاع حربتها ولكنها سقطت بعبودية اشد فانه من حين شاع خبر موت الاسكندرارسل اهل اثينا رسلاً الى سائر المدن يحضون على الاتحاد والحالفة ضد المكدوبهن وكان دمستين من اولئك الرسل فعلفق بخطب في النبائل ويحرك الناس فاجتمعها اليه شاكي السلاج واقتبلة الاثينيون باحنفال مع كونه محكوما عليه بالنفي وسارت المجنود اليونانية لحاربة المكدونيين وانتصروا عاديم بقرب لاميا في تساليا فعرفت تلك الوقعة باللامياكية الا ان الفائد الوسقينس الذي سهل الفافر قتل في مناوشة ولم يتمكن خلفة من قطع المدد عن انطيباطر فانكسر اليونان في كرا ذسنة ٢٢٢ وفي خلال ذلك انتصر اسطول العدو على اسطول لاينيين قومن اليوبان المخالفون وطلبتائينا الصلح فشرط عليها انطيباطر وضع حراس مكدونيين في مونينيا وفي احدى فرض ائينا المهمة وان تودي ضريبة وبُسلم اليه رأس دمستين

فلما للغ ذالك دمستين اخنبأ في هيكل بجزيرة كالوريا فاستدل عليهِ الجنود تخاف ان يتجاسروا فيدنسوا الميكل ووعدهم بالخروج بعد ان يكتب وصيته وعهاث لُووضع قلمه في فمه وكان فيه سم قاتل ثم سنر راسه فلما راي انجنود ذلك سخروا منه فلها شعر بمفعول السمكشف راسه وخرج وهويقول اني اخرجمن هيكلك يانبطون حيًّا ولا ادع انطيباطر مالككدونيين يدنسونه تم ضعفت قواه فاشار الى الجندان امسكوني ففعلوا ومشوا به فلما صار ازاءالمذبح سقط ميتا فاقام له الاثينيون تمثالاً نقشوا عليه. يادمستين لوكانت سطوتك بقدار فصاحنك لماضرب على اليونان الرق وجرى على فوفيون وهومن عظاء البونان ما جرى على دمستين ايضاوكان أرجلا زاءنا قانتا ومن قوله كلما فلت احتياجات الانسان زاد استقلاله وكان يسير في متمدمة انجيش حافها بغير عباءة الااذا كان البرد شديدًا وقد اصاب فرصاً أعدبة للحصول على التروة نلم بمد لها بدًا وبقي فقيرًا طول حياتهِ وقد حاولُ فيلبس ثم الاسكندران يستبيلاه بالهدايا فامتنع من قبول هداياها فاكحا عليه بقبولها وقالاان لم تعوزك انت فتعوز اولادك فقال انهماذا فعلوا فعلى كانوا مثلي فلا تعوزه الاموال وإلعكس بالعكس فلااحبان اغره وإطغيهم وكائ عارفا بفنون انحرب بصيرا بالاموركثير التاني منيج التصوار ولاه الاثينيون قيادة جنودهم خمسا واربعين مرة في حياته وُذالك يدل على ثنتهم بهِ وعلى حزمه وعزمه وكان

خطيبا فصيما لايبارى فكان دمستين اذارآه ناهضا للكلام بعد خطابه يقول . هوذا فاس خطابي . وبانجملة انهُ كان خيرًا شجاعا مكرما فيهِ فضيلة وصلاحِوهمة ومحبة وطن الاانة كان لاييل الى الجمهورية وكان يرى انها نفض الى مجاوزة اكحدً وإهال التوانين وكانسبب قتله انةكان من خلان قسّاندروس الذيكان يقاتل يوليسبرخون فلما انتصرهذا ارادان يستاصل سطوة خصمه من اليونار فامر بارجاع المطرودين وإقامة اكحكومة التي يخنارهاالشعب ونفي مخالفيهاوكان اصحاب قسَّاندروس منهنه النئة فطردوا منجيع المدن وكان في جملتهم فوقيون وكان عمره وقتئذ ثمانينسنة ولما برز وهومدعيعليه سنراهل وطنه وجوهم وطفقوا ببكون وقال احده حيثان ملك مكدونية ناط بالشعب محاكمة مهمة كهن فينبغي اخراج الغرباه وإلارقاه من المحفل فابي ذلك الشعب وصاحوا بل ينبغي رجم عدو الحكومة فلم يعد يتجراء احد على المدافعة عن فوقيون فجهد هذا في جعل الشعب يصغي اليه وَقَالَ يَا اهْلِ اثْنِنَا أَعْدَلاً تريدُون قَتْلَنَا امْ ظَلْمًا قَالَ بَعْضُ عَدَلاً قَالَ فَكَيْف تعرفون ذلك وإنتملا تصغونالينا فلميوثر بهمكلامة ولماراي ذلك توسط الشعب وفال اننى ظلمتكم فيمدة ادارتي ولذلك احكم على ننسي بالموت ولكن لماذا نميتون هولا مشيرًا الى رفقائهِ فقا لول لانهم اصحابك فرجع فوقيون صامتا وعند اخذ الاراء وجدت مجمعة على قتله وعند انفضاض انجلسة سيق المحكوم عليهم الى السجن وهم ببكون الاَّ فوقيون فانهُ كان محافظا على الهيئه التي كان بخرج بها من المجلس وهوا متثلد قيادة الجيش فكان كل من رآه مارًا يعجب من شهامته وعزة نفسه وعدم ميالاته بماحاق يه

وكان كثير من اعدائو بشتمونه ويسخرون منه ويوصلون اليوصنوف الاهانات وهوصامت رازن لا يبدي ولا يعيد و يصق احده في وجهه فالتفت فوقيون الى المحكام وقال لهم أما من يمنع هذا الرجل عن سفاهتو و يردعه ولما وصلوا الى السجن وقرب وفسانفاذ القضاءهبا احدالمحكوم عليهم يبكي ويندب نفسه و يقول لقد ظُلمت بقتلي مع فوقيون فقال له هذا الانتعزى ياصاح بكونك تموت مع فوقيون وقال له احدا صحابه الا تمهد شيئا ولا توصى بشي الى ولدك فقال وصيتي الآ بحقد على الاثينيان ويتناسى جورهم وكان نيكوكيس من خلص اصدقا ، فوقيون فسالة ان يسمح له بشرب الشوكران قبله فقال له فوقيون بعز على ذلك كا يعزعلي رفض سوالك فافعل فشرب وشرب الباقون فلما كان دور فوقيون نفد ما في الانا من ذلك المم فقال له المحارس انه لم يبق من السم ما يكفي لفتلك وإنه ينبغي لك دفع ثنتي عشرة درخة فقال فوقيون لاحد اصحابه ارجوك باصديقي ان تو دي عني ثن و تلي حيث لا يمكن للانسان ان يموت مجانا في اثبنا

وكانت وفاة فوقيون في تاسع عشر مونيخيون وهو نيسان او آيار وكانت الفرسان فيذلك النهار نقيم عيد جوبتير با لاحنفال فلما مروا بالسجن رفع بعضهم الأكاليل عنروسهم وبكي اخرون وحسبت جماعة قتل فوقيون خطيئة لاتكثر وكان اعداده قد اصدروا اكحكم باخراج جسك من اتبكة وبمنع كل اثيني من اعطاءالنار لجنازته ولم يتجراء احد من اصدقائه على مفاومة ذلك الحكم ولم يمس احد منهم جسنه وكان رجل يتال لة كونوبيون يصيب رزقه من احراق الاجسام فحمل جئةً فوقيون وإحرتها بناراخذها من الميغاريين وكان في جنازته امراة ميغارية مع جواربها وقداقامت له هالامراة ضربجا وقدمت عليه التقادم ثم جمعت اعضامه وجعلنها في وعاءواخذيها ليلاً الىدارهاودفننها ثمَّ وقالت تخاطب بينها اتي اودعك هنهالبنية الثمينة بتيةرجل فاضل فاحفظها باعننا الكي ترد بعد ذلك الى قبراجداده عندما يعود الاثينيون الىالهدى وبعد ذلك بزمن حملت اعضاوم الى اثينا وإقاموا لهُ تمثا لاَّ من نحاس وحكم الشعب على الذين ادَّعواعليهِ بالموت وقتل ابنهُ اثنين منهم وكانت اليونان من وقعة كرونونة حنة ٣٢٢ الى موقعة ابسوس عرضة لمطامع المدعين مجق السلطة وقد لتيت في ذلك وبالأونكالاً وكان يومتذ ديمريوس بوليوركينس حاكاعن ابيع انتيغونس وقدهيأت اثينابيدها اسباب امنهانهاومن ذلك تمليق اساتيذها بما لايستحثون وصارشعبها النشيط القديم اكحرية في قبضة

العبودية وإشبغل بالشهوات والقبائح وإنغس بالترف والنعم وإستائر بالسكون

وسيم ُخطَّة انخسف والذل فريخي يها ولم يكتفوا بان نعتوا انتيفونس وابنه بما ينعت به الملوك بل عبدوها و ماروا بضحون لها وإقاموا لها مذابج واعيادا

وفي سنة ٢٨٠ تهدد انخطب هذا الشعب الساقط والملوك ذوي المطامع الذين لايذاً بون في سوى اكنساب المال والسلطة

غارة الغوليبن من سنة ٢٨٠ الى سنة ٢٧٦ . بيرٌوس \* ان قبائل وبطونا غولية عبروا في نحوسنة ٦٠٠ ق.م نهر الربن ونزلوا وإدي الطونة الكبيرا وإتاه بعد نصف قرن ءدد كثيرمن شاكي السلاج وكاث الاسكندرقد مات وتشويش الاحكام والنظام والانقسام يتهدد ملكته بالخراب ثم ظعن جماعة مرف هاته القبائل الى القدوا وإنصل بهم غيرها فلما كثر عددهم وقويت شوكنهم هبيل 'يشنون الغارة في ثراتة ومكدونية و يعثون مفسدين في الارض . وكان في خلال ذلك انه حدثت حرب بين سلوقس صاحب للبلاد المتنَّ من الهيدوس إلى الجحر أ المتوسط وليسياخوس صاحب البلاد المنة من جبل الطور الى جبال بنذوس وكانقد بلغكل منها من العمرنحو ثمانين عاما فاقتتلا ونقدا الماك وإنحيوة فان احدها قتل في كير وبيذيون سنة ٢٨٨ في وقعة دارت بها عليهِ الدائ وإلاخر قتاه بطليموس كيرونوس سنة ٢٨١ وإخذ تاج مكدونية ولم بجفظه زمنا طويلاً لانهُ بعد ذلك بسنة وصل الغوليون نخرج اليهم بطليموس با لعساكر فلم يتدرعلي دفعهم ووهن دونهم واشتد بينهم التتال فهزموه وإخذوه اسيرا وقتلى خنقا ثماغاروا على البلاد فنهبوها وإستباحوا الاموال وجاسوا خلال الديار قال يوسننيانوس المورخ ان اهل المدن كانوا يرفعون ايديهم من اعالي الاسوار الى الساء ضارعين إلى الالهة المحامين عن الوطن باسم فيلبس والاسكندر الأان الشعوب التي لانعرف ان تدرأ عن نفسها لاتساعدها الساءوبعدان أكتسح الغوليون بلاد مكدونية دخلوا الى تساليا ثمالي اليونان

وقيل أنهم كانوا ببلغون عددًا مائة وخمسين الف راجل وخمسة عشر الف

فارس وقبل وصولم الى الثرموبيلة عزم اليونان على انخروج اليهم ومدافعتهم وفي هذه المرة لم يقدم احد من البيلو بونيسة ليدرأ عن قبر ليونيد اس ويشرفهُ بضحية جدياة الآان بونان الشال اتحدوا جميعا وإرسل الاثينيون اسطولم الى خلج ما لياكة فارسى بحيثكان ملاحوه يرمون البرابرة بالسهام اثناءالمعركة فيصيبون مفاتلم وجعل كليبسوس الاثيني قائدًا الجيش فعسكرعند الثرموبيلة فلما وصل الغوليون دفعهم اليونان عن ذلك المدخل الا انهم اهتدوا الى الطريق التي مرَّ بها أكررسيس ملك فارس فساروإ فيو قاصدبن ذلفي رجاءاصابة خزائنها وقال قائدهم هازئا انهُ لمن العدل ان تمطي الالمة شيئا من ثروتها للبَّشر فانهم احوج اليه منها وينفقونه في سبل نافعة وقيل ان اهل المدينة استشار والاله في ذلك الخطب فاوعز البهم اني ادراء عن نفسي فلما وصل الغوليو \_\_ زلزلت الارض زلزالها وفغرت فها نحت ُ إقدامهم وانحطت جلاميد الصخور من اعالي انجبل على روموسهم وتكائفت الغبوم ولعلعت الرعود وإنتضت الصواعق فاجرقت من بقيمتهم وهي خرافة صبيانية اختلقها الكهنة نعظيا لمعبوداتهم ابتغاء الحصول على المكانة الرفيعة ذاك شأتهم في خلب عفول الناس مخاتلة ومخابلة ومن العجاب ان اولتك الام على ما بلغوه من التمدن! والمعارف كانوا يركنون الى شعوذة هولاءالمخالبين غير متثبتين في رواياتهم واعجب من هذا انه لا يزال الى الان مع انتشار نورالمعرفة في هذا العصر كثير من هولاً المشعوذ بن واولئك المصدّقين . وكان لابيرة ملك يقال لهُ اياقيد فات سنة ٢١٢م عن ابن صغيراسمة بيروس فقام بالامر ابن عمه نيوبتوليموس وكاد يقتل ولي العهد الصغيرلولم بنقذعه غلوقياس ملك ابليريا فنشأ هذا الغلام عندعمه ولما بلغمن العمرخس عشرة سنةظهرت بسالته فيوقعة ابسوس واعانه على استرجاع ملكهملك مصرفاستفكه وقتل المستبد بوذلك في وليمة سعة ٦٥ وبعد نيو بتوليموس بستسنين ملك مكدونية من ديثريوس بوليو ركيتوس وكان هذا قدا خذها من ابن قساندروس فلم يستنم بها امر بيروس وكرهة ليسيماخوس ملك ثراقة على ان يتخلى لة من نصف ملكته وبعداشهر قليلةغلبة على الباتي وإستصرخه اهل ترنتة الايطاليون وإستنجدوه

على الرومان وانتصر عليم نصرتين ثم انطلق الى صقلية وانقذها من القرطاجين والخوارج وإقام بها نحوستة ثم خرج منها اذراى بغض الشعب له ودخل إيطاليا وحارب الرومان ايضا فانتصر عليه كوربيس دنتانوس انتصارًا عظيا والمجاه الى ابيرة با بقي مه من المجنود وإستردمنه البلاد والاموال وبعد ذلك عمل على استالة جنود الفالخ الذين كانوا في مكدونية اليه وتمكن من ذلك وقاتل بهم انتيغونس غوناتاس بنديتريوس بوليوركيتوس وكان هذا قد تولى ملك مكدونية بعد ذهاب الفرلين فطرده وملكها وقبل ان يستقيم بها امن غزا البيلو بونيسة وحاصر اسبرطة فامتنعت عليه وقنل عنب اخذه ارغوس قتلته عوزرمنه بقطعة آجر من سطح مرتفع سنة ٢٧٦

فكان هلاك يبروس اشارة للدخول في زمن جديد تسكن فيه القلاقل العظية التي حصلت بمجرادرياتيك الى نهر هندوس بسبب خلافة ملك الاسكندر وعاد بعد ذلك انتية ونس عونها خلقائ من مكدونية واستقل بمكها ووليها خلقائ من من معن ودقع عن مكدونية الغوليين اذ عاود والمحملة عليها واستبد بامرها وكان يوثر مد سلطته على اليونان اجمع جربا على سنن فيلبس وملك ثلثين عاما . وانخلاصة ان حملة الاسكندر ومنازعة خلفائه من افتقت لليونان بالمجد واختمت بالدم المهراتي وقد رجعت بعد ذلك حال اليونان الى ما يفارب حالها سنة ٢٥٩ على انها فقدت من خلائق اهام وعادانهم الحمين وإميالهم الوطنية ما خسرو، بعد حرب خبرونة ما لم تعوض منه شيئا

## الزمن الثامن

العصبة الاخائية من سنة ٣٢٦ الى سنة ٣٦٦ اق م اهقام اليونان بالانحاد وعدم تمكنهم منه النالات

الفصل التاسع عشر

اراتوس. العصبة الاخائية وإلايطولية . اجيس سنة ٢٤١ وكايومين سنة ٢٢٦]

عرب اسبرطة وإلاخائيين ومداخلة مكدونية من سنة ٢٢٧ الى سنة ٢٢١ قرم الاخائيون واراتوس \*انسواحل البيلو بونيسة كانت مشتملة على عاتم ماطعات يسكنها قوم فقراء بيد انهم متحدون قال هيرودوطس منذ زمن قديم اتحداهل الاثنتي عشرة مدينة فيابجيالة وإفاموا لهم دبوإن مشورة برتساحكامهم وكانت رئاسة هذا الدبوان ورئاسة انجند لرجلين عليها ان يقرضا من غلب عليهِ العوز ما يحناج اليهِ وكانت عمن ذلك الديوان عشرة رجا ل لايثبت الحكم الأبحضورهم قال ودام هذا الاتحاد منَّ لم مجدث فيوخلل ولم يتداخل اهله في امور اليونان الكبري سوى حادثة خيرونة فانهم تداخلوافيها فنقرعليهم المكدونيون ذلك الاتحاد وتغلب عليهم ديتريوس وقساندروس وانتيغونس غونا تاس وإقاموا ببعض هنا للهن خفرا وسلموا سائرها الى خوارج غرباً فلما تنابع السجس وفساد اكحال في مكدونية سنة ٢٨١ نتهز الاخائيون الفرصة لاسترجاع حريتهم وعصبتهم فاتحد منهم ادل بعضالمدن وهي ذيمة وبطراس وتريتة وفاراس وبعد ذلك بخمس سنين طرد إهل ايجة انحرس المكدوني من بلادهم وإنضموا الى اخوانهم المتحدين وانضم اليهم اهل بوريا وقتلوا كحارجي المتولي امرهم وتبعهم اهلكيرينة وإنضم اليهم اهل لاونتيون وإجيرة أوبلينة فتم انتحاد اخائبة الأ ان هذه العصبة كانت ضعيفة ولم تنأ يد الا بعد ان ضمًّ اليها اراتوس مدينة سكيونة العظيمة

وكان ارانوس هذا ابن رجل شهير في وطنه سكيونة قداه الخارجي المتملك ذلك المدينة ونجا هووكان عمره سبع سنين فقصد ارغوس ونزل باصحاب ايه ولبث ثم الثث عشرة سنة فدرس مبادئ الفلسفة ولم يتضلع منها ولكنة عني بتمريوت جسن وكان قوي البنية عظيم الحثة عالى الهمة عزيز النفس وجه افكاره الى انقاذ وطنه وكان هذا الامر بطرق افكاره منذكان صغيرًا ولما يهياً لانمام هذا التصد بلغ نيكوكليس خارجي سكيونة انه قد حصلت موامرة عليه في ارغوس فسارع الى ارسال رقباء اليها و بلغ ذلك ارانوس وعلم ان الرقباء في المدينة فسار الى سوقها وطفق يبتاع الحلواء

والطعام الثبي والطيوب هو ورفقائ وإقام لديم مطربين يعزفون وجعل اللك الاعال طنطنة ورنينافعادت الرقباء الى سكيونة ضاحكين من شكوك الخارجي وقبل ان يقدموا فذلكة خدمتهم كان اراتوس قد سافر من سكيونة ولحق بعسكن الذين كانوا ينتظرون قدومه في حصن بولينيوت وساريهم الى نية وهناك اظهره على تدبيره فانشرحت صدورهم ثم ساريهم الى سكيونة واغذ السير رجاءان يصل الها عقب غياب القر

وكان سيكوني بعد فراره من سجن المدينة اخبراراتوس ان الاسوار في احدى جهات المدينة قليلة الارتفاع وإنهامن داخل مساوية لارتفاع ارض البلدعلى انه كان في تلك انجهة بيت بستاني تحرسه كلامهسا هرة وكان اراتوس قدارسل بعض رجا لهلنبض على تلك الكلاب فلم يستطع وجزع لذلك جنوده فوعدهم انةاذا نبحت الكلاب بحبث يسمع اهل المدينة صوتها يعود بهم فتقدموا وبين ايدبهم السلالم يحملها رجال منهم ولما بلغوا السور القوها عليه فنجمت الكلاب ثم حل خطب اخر وهو انهُ بينما كانت انجنود تنسلق انجدرات مرَّيهم صاحب انحرس المسائي وبين حرس ووراءه رجاله فجثموا مستكين ولم برَّه ومرَّ كذلك صاحب انحرس الصباحي ولم ينظرهم فصعدوا حينئذ إلى الاحوار وإمسكوا ناحيتي الطربق وإرسلوا بستحثون اراتوس للغدوم اليهم وكمان بين البستان وقلعة السور مسافة يسيرةفنج بالنرب منها کلب صید نباحا شدیدًا ولم یکن رأ می جنود اراتوس ولکه کاں یجیب کلاب البستاني علىنباحها ولما مرت انجنود بقرب القلعة اشتد نباج الكلب فسال انحارس صاحب الكلب الصياد عن سبب نباج كلبه فقال له راعه صوت انجرس ومشاعل الحرس فاطأنت جنود اراتوس بهذا انجواب وظنول بان الصباد محالف رئيسهم ولذلك خدع الحارس لينقذهم وإنتجوا من ذلك ان كثيرًا من السكان بعينونهم على نوال مقصده ثم عزمت بقية الجنودعلي تسلق الاسوار فالتوت السلالم وفسدالامر أ واقتضت امحال ان يصعدوا وإحدا بعد وإحدوكان الوقت قصيرًا فان الديوك اخذت تصبح وقرب محيء الفلاحين الى المدينة فلما صارعلي الاسوارار بعون جنديا منهم صعد اراتوس وانتظر من بني خارجا وساريهم جميعا الى قصر انخارجي متملك المدينة فهم على حرّاسه واخذهم جميعا اسراه وإرسل الى اصحابه ان يلعقوا بو نجاؤه من جميع الاطراف وكان الصباج قد لاج وغصت المدينة بالناس وكان اهل البلد لا يعلمون بشيء ما جرى فلما انشح لهم الامر الذي كانوا بنتظر ونه ساروا الى قصر اكارجي اما هذا ففر خارجا من سرداب في قصره فاحرقوا القصر وما فيه

وفي كل من الحادثة لم يقتل احد ولم يجرح احد ثم طلب اراتوس الذبن كان أنخارجي ومن نقدمه مل انحوارج قد طردوهم وإقرهم في بلادهم ورَّد عليهم املاكهم الاان سكيونة لم بتم لها الاستقلال بماكان وراى اهلها انه لابد لهم من محالفة بعض اهل القوىوذلك لانملك مكدونية الذي استولى على اثينا وقرنثية كان من نيته ان يملك سكيونة فراي اراتوس ان يضمها الى العصبة الاخائية وهكذا اصبحت هك العصبة فادرة على اليونان لانها بامتدادها وإشتالها على جيع مدرب البيلو بونيسة والمونان الوسطى اصبحت قوة منضمة يصعب التغاب عليها وذلك كان متصد اراتوس الاان دون ذاك اهوال حيث يلزم للحصول عليه طرد الخوارج من المدن وكف غوناتاس طع المكدونيين الذين عادوا الى الطع في عهد ملكم انتيغونس وجعل الايطوليبن وهم فتكة فجرة يعيشون بالسلام معاهل المصبةالاخائية فنحج فيالامرأ الاول بان طرد خارجي ارغوس وميغا لوبوليس وهرميونة وفيلونطة وإدخل في العصبة ميفارة وتريزينة وإبيذورة ثمنجج في الثاني بجصول فننداخلية في مكدونية شغلت المكدونيين عن الغارة فدهم قلعة فرنثية وإخذها وسلم مفانيحهاالي القرنثيين الذين لم ينظر وإتلك المفاتيح من عهد فيلبس ابي الاسكندر وحالف الاثينيين فطردوا من مدينتهم انحرس المكدوني وكان اراتوس قد تمكن من محالفة الايطوليين الذي كانوا عصبة كعصبة الاخائيين الانة عندما زالت الاخطار منجهة الشمال إبدا غيرها من جهة الجنوب

اجيس وكليومين. حرب اسبرطة والاخائبين. مداخلة للكدونيين

من سنة ٢٢٧ الى سنة ٢٢١ \* ان شرائع لبكورغس كانت ايامئذ في إيطوليا مملة اواثرًا بعد عين فان الدولة كانت قد سفطت سف التشويش وفقد ما كان أوجه ليكورغس من المساواة في الثروة فصاريها فليل من الاغيباء وكثير من الفقراء وكان هولا محرومين من الحقوق الوطنية بسبب فقرهم لائله كان عند الاسبرطيبن ان من عجز عن القيام بمصاريف الدعوات المحومية بخسر حقوقه الوطنية فكان بين الاسبرطيبن البافين وعدد هم سبمائة اقل من مأنة متملك في الارض وساء الاهلين فقره فتمانوا العرف للعاش واثملوا الرياضة وفن الحرب

فلما راى اجيس الذي ولي امره سنة ٦٤٤ ق م وهوابن عشربن سنة هذا الاختلال رغب في احياه شريعة ليكورغوس وجمل لاها ليعلى العمل بها ما بنداه ذلك بنقسيم الارضين وهوامر عظيم حيث كان يقتضي سلب الاغنياه لاعطاء الفقراء فقاوم الملك اكثر الاغنياه وفي مندمتهم ليونيداس شريك اجيس في الملك فانه كان قد صرف من حياته في قصور اسيا متنعا وكان مع اجيس الفقراه والهل المطامع والشبان كافة وجميع من مجبون نفع وطنهم و وانته على ذلك والدنة وجمات المخلى الخني اهل المدينة وكان الملك نفسه اموال جسية وكان قد ربي في الديم مختلعا والسامة النرف وليس اثواب الاسبرطيبن الذيمة الخشنة وصرح بانة يشارك في اموال العامة وإذنت اخذه المة وجدته

فتعصب عليه الاغنيا، وإنفق انه غاب عن البلد فكاد وإلذكبدًا وتوامر وإعلى قتله فلما عاد علم بماكان من امرهم فاخنباً في الهيكل فاخرجوه منه كذنب ودخل عليه اهل المشورة ورغبوا اليه ان يقلع عن هذه البدعة الشنيى فنال لهم لست على ما فعلت بنادم ولوجرً عتموني كاس المنون فنظم للنظر بامن ديوان وحكم عليه وعلى امه وجد ثها بالموت وبعد ذلك بيسير مات ليونيداس وخلنه ابنه كليومين وكان قد تزوج بامراة اجيس وكان يجبها حبًّا شديدا نحتته على ان يسير في منهاج زوجها الاول فرغب في ذلك غيرانه لم يعجل مخافة الفشل بل شرع في فنظم جيش يستند اليه فرغب في ذلك غيرانه لم يعجل مخافة الفشل بل شرع في فنظم جيش يستند اليه

عنداكحاجة ولمافرغ من ذلك اراد ان يعيد الى لقدمونة عظتها التدية في البيلو بونيسة فكان عليه لذلك ان بجارب العصبة الاخائية فحمل عليها وانيح له الصر ثلث مرات ثم عاد الى اسبرطة فارجع اليها الشريعة التديمة عنوة وتهذيب الاولاد وموائد الضيافة وإسندعي سكان الارضين المجاورة لها وقسم بينهم الاملاك وإعاد مآكان في زمن ليكورغس فطابت بذلك قلوب الففراء في قرنثية وسكبونة وطلبت الاولى الى كليومين ان يتولى امرها ونما ذلك الى اراتوس فراعه وخاف ارب تحل عصبة الاخاثيبن فاستصرخ انتيغونس ملك مكدونية فجاءه بتسعة وعشرين الف مقاتل أودخل الومنان نخرج اليوكليومين والتفيا في سلاسيا وجرت بينها ءنى وقائع ثبت بها الاسبرطيون وصبروائم تمزق لنيفهم ونجا كليومين في فل من اصحابهالي مصر وفزع الىملكها بطليموس اوبرجينس فوعك بالمساعة واجرى لةولا اصحابه رواتب فاستقرفي ناديه وتوفى بطايموس فخلته ابئه فيلوباطر وكان سكيرًا فاسما فاعرض على كليومين واحذره وسعى اليوجماعة بو زاعمين انه يحاول الهجوم دلى القبر وإن بجماعنو فقبض عليهم وكان اصحابو ثلاثة عشر رجلًا فادعوا السجن جميعا فكرهوا الاقامة به ولم يرتضوا بالذل مإحنالوا على انخروج من السجن تخرجوا وانتضوا سيوفنموطافوا بالاسكندرية وطفقوا بحثون الشعبعلي طلب اكحرية والتيام بامرهاوكان السكان بسمعون ولايفهمون النول ثم دخل كليومين علىاكحاكم فقتلة وقتل احداعوانه فتبادرت اليهم الجنود وحنواجم وضيقوا عليهم فهجم بعضهم على بمض وإقتتلوا فتتلوأ جيعا مخافةان يومخذول

اما اراتوس فلم يعش بعد كليوميون سوى منة يسيرة ومات منكسر التماب حزينا وذلك لانة استدعى الى البيلو بونيسة المكدونيون لغاية منع اسبرطة من استرجاع سلطنها فاستولى المكدونيون على قلعة قرنتية وايثومة وها من امنع معاقل البيلو بونيسة وبات امرهم اعظم خطراً من امر الاسبرطيبن ولم يعد للاخائيبن من الحرية في عهد فيلبس الثالث خليفة انتيغونس دوزون اكثر ماكان يفترض ان يكون لهم لو ولي امرهم كليومين وقيل ان فيلس الثالث عاولاً اراتوس ثم مله

وامر بعض حشمه ان بجرعه ما خفيفا فشعر اراتوس با لسم ولم يشك لانتُم بعلمع في رد الفائت وصبر في الالم وعاده كيفا لون احدا محاية فرا ه ببصق دما فعجب مرت ذلك فقا ل لهٔ لا تعجب ياصديني فهن تمرة معاشرة الملوك

## الغصل العشرون

اخضاع الرومانيين اليونان من سه ١٤٦ الى سنة ١٤٦

سقوط المالك الكيرة في اليونان . مطامع المكدونيين والرومانيين. انكسار المكدونيين في كينوسكيفالسسنة ١٩٧ . فيلويمان. انكسار المكدونيين في بدنا سنة ١٦٨ جعل مكدونية مقاطعة رومانية سنة ١٤٣ دسائس الرومانيين في اليونان .جمل اليونان ولاية رومانية سنة ١٤٦ ق م

سقوط الما لك الكبيرة في اليونان \* ان سقوط اليونان كان يزداد يوما فيوما فان اثنيا لم تعد سوى مخف ومدرسة كنيرة المباحث قليلة التنائج اما ثيبة فكانت معبد اللاله هرقل ومحفلاً للولاغ والمائدات وإما اسبرطة فكانت مناما للخوارج الطفاة مثل نابيس الذي كان يخترع في كل يوم عظام جديداً وآل يو الامر الى اصطناع تمثال غرس في يديه وزنديه وصدره حرايا حادة وساه باغا وكان يغرض على الاهلين مغارم ومكوسا ويقول لمن يتنع من ادائها رح وإذكر سبب امتناعك لاباغا فيقاد ذالث المنكود الحظ اليه فيضه التمثال بهديه فيتقلب طلك العيس على الحراب ويذوق من العذاب الوإنا

مطامع المكدونيبن والرومانيبن انكسار المكدونيبن في كينوسكيفا اس سنة ١٩٧ ه وكان مثل من ذكر غير جديرين بالحرية على انهمكان يتوعده خصان قويان وهما المكدونيون وفي مقدمتهم ملكم فيلبس الثالث الذي كان له من المطامع ماكان لفيلبس اليم الاسكندر والرومانيون الذين كانوا يتجهزون لمنازعنه في ذلك فكانت وإمحالة هذه بلاد اليونان مغنا للغالب منها

ولما علم فيلبس ان انببال قائد القرطاجيهن انتصر على الرومانيين في يوم

قانس سنة ٢١٦ حالفة وتجهزلشن الغارة على ايطا ليا تحذره الروما يون تم حاربوه وتبطره في اليونان ما بره وا معة معاهنة اولى سنة ٢٠٥ ولما تملسوا من انيبال على ما في تاريخ الرومان ارادومان بعاودما غزو المكدونيين نخابروا في دلك المقاطعات الميونانية سرا و يمكنوا دسائس السياسة من اخراج فيلبس من محالفة اليومان ولما صاروحيدًا قصدوه ونازلوه في كينوسكيفال فهزموه شرهزيمة فالتمس فيلبس الصلح فصالحوه على ان يعود الى حدود ملكته القديمة ولا يتجاوزوها ولا مجتد اكثر من خسائة جندي ولا يكون له سوي خسة مراكب حربية و بودي ضريبة سنوية ممدارها خسون زية

فيلويمن . انكسار المكنونيهن في بدناسنة ١٦٨\* وكانوخيداليونان في ذاك العصر رجل يستحق الذكر وهو فيلوبمر من اهل ميغا لو بوليس وكان محبا اوطنه خبيرًا بقيادة الجيوش علم بكثرة جيوش الرومانيين فلم بحاربهم الاانة لم يأل جهدًا عن ابعاد الخراب عن بلاده وتاخيره عالما انه لابد منه ولامندوحة عنه فاحيا العادات الحربية عند الاخائيبن وإصلح سلاج الحنود وإسكم ترتيبهم وجرى على سنن اراتوس في محاربة الخوارح المستبدين بالمدن وعمل على استئصال كل شناقي من العصبة الاخائية رجاء ان يجمل الرومانيين علىموادعةالاخائيين ما داموا متحدين ودهمتة المنية وهو بين انفاذ هاى النوايا ومعاكجة مقاصك فانة بلغة ذات بومان الرومانيين اغروا مسينية بالانفصال عن العصبة الاخائية وكان عمن وقتئذ سبعين عاما وبلغة ذاك الخبر وهو مريض في ارغوس فلم يبال بالمرض وإنطاق الى ميغا لوبوليس فبلغها بوم سفره وجمع جيشا من انخيالة وقصد بهم العدو فنازلم وارجعهم التهقريثم كثر عددهم فاستظهر وإعليه واضطرت جنوده ان ننأ خر فحمي مضيمًا كان عليهم ان يعبروه بنفسهِ فمرت جنوده وبثي وحله سيف وسط الاءاء ونعس فرسة فسقط وإغي عليه فقبض عليهِ المسينيون وإعتقلوه متيدًا واودعوه سجنانحت الارض يكاد لابدخلة الضياء والهوا وشفع فيه جماعة منهم الأ

ان ذينو قراطس رئيس المحزب المضاد ابي الاقتلة وإنفذ الى صاحب تلك الخدمة ان الناسة السور النور والرجل الناسة السم فساراليه وكان فيلوبمن مضجّما على ردائه فلما ابصر النور والرجل شعر بالامر فنهض حاملاً "نل الضعف وقال للرجل الانعلم ياهذا شيئا من خبر فرساني ولاسيا ليكورتاس وهو تلميذه وصاحبه فاجابة انهم نجوا فصار فيلوبمن بين الشك واليتين ثم تباول الكاس فشربها قائلاً انها بشارة جيرة

ولما بلغ الاخائيين خبرموته ضجوا ولعبت برومهم المحمية وطلبوا ادراك الثار وساروا وقائده ليكورتاس وهو ابو بوليبوس المورخ المذبور قاصد بحن مسينية ونازلوها فاقتحموها وعادواعنها وهي بين دم ونار فراح ذلك اهل مسافة وقتحوا لم ابواب مدينتهم فقتل ذينو قراطس نفسه وفعل مثل فعله كثير من حزيه وحفظ الباقون اللمذاب وإحرقوا جسد فيلو بومين وجعلوا رماده في قارورة وخرجوا من البلد صفوفا في الاخائيون مكللين بالزهوروه ببكون وتلوراه اسراه المسينيين بالقيود وحمل بوليبوس بحث ليكورتاس قارورة الرماد المذكورة وحوله اكابر الاخائيين وقادتهم وكان على تلك القارورة كثير من اكاليل الزهور حتى كاد الزهر يسترها وكانت الفرسان في اخرالموكب على خيول مزينة السروج وكانوا بين حزن لفقد ذلك الزجل العظيم وسرور بالنصر

اما سكان المدن والقرى التي على طريقهم فكانوا بخرجون اليهم لاستنبال رماد ذلك الرجل فيتبركون بالقارورة و برافقوت الموكب الى ان وصلوا الى ميغا لو بوليس وعندها صاحت الرجال والنساء والاولاد منتجين فاجابهم سكان المدينة بمثل ذلك وكانوا جيما عالمين بقيمة ما اضاعوا فان من خسروه كان اخر سند الوونان نحى لهم ان ببكوه بكام مرًا وكما يقال ان الوالدات يوثرن بالحب من يلدنه في الشيخوضة على سائر اولادهن

وكان فيلبس يتهيأ لحرب الرومان وهي حرب انته بالهوان ثم هلك تخلفه ابنه برشاوس وحارب الرومانيين ونج بعض النجاج رِلكنه كارت بلاظهر وإنكسرت جيوشه في وقعة بدنا سنة ٦٨ ا وإخذ اسيرًا وثله بولس اميليوس ذليلا الى رومية و فسجنه ثمّ وامتنع من الطعام فمات جوعا واحترف احد ولله ببعض انحرف فكان يصيب منها رزقه ثم ترشح للكنابة في مدينة البا

جعل مكدونية مقاطعة رومانية سنة ١٤٦ دسائس الرومانيين في الميونان \*وبعد ذلك بست وعشر بنستة صارت مكدونية مقاطعة رومانية وتبعنها بلاد اليونان باسرها وبعد وقعة كينوسكينا لس اعلن نائب النصل فلامينس حرية حجيع الشعب اليوناني الاانة تالف في كل مدينة حزب روماني يعضك وكلامن السناتو فاستخلصوا الاحكام لم وتولوها مطيعين ما تامره بورومية

جعل الميوز ن ولاية رومايية سنة ٦٤ \* \* وقد وشي بالف رجل من الاخائيبن اثناء محاربة برشاوس انهم نذروا للكدونيبن نذورًا سرّبة فاخذوا من مدنهم ونقلوالى ايطاليا و بعد ان اقاموا بالمنفي سبع عشرة سنة اذن لهم اهل السناتي بالمود الى بلادهم فحقد بعضهم على الرومانيبن حقدًا اضرَّ بهم واها جوا الشعب لننض عهود الرومان وحالفوا على ذلك اهل خلكس وبيوتيا فاتاهم ميتلوس الروماني فحار بوه في لوكرياة فهزمهم واكثر فيهم الفتل فسار رجل منهم الى ذباوس وجع ١٤ الف مقائل وعسكر في لفكو بترا عند مدخل برزخ قرنفية ووضع الاخائيون او تعلوا على الموت واتاهم الرومانيون فقاتلوهم الى ان قتلوا عن اخرهم واخذت قرنفية ونهبت واحرقت ثما خذت ثيبة وظكينة واضعلت المصبة الاخائية والسحلت الموسان وسميت ولاية اخائية

الفصل الواحد والعشرون

خضوع المستعمرات اليونانية في اسيا وإفريقية وغا لية للرومانيين المستعمرات الاسيَّة . القيروان وساغنطة ومرسيليا. المستغمرات اليونانية في ايطا ليا . المستعمرات اليونانية في صقلية . سراقوسة المستعمرات الاسيَّة \* قد ذكرنا ان اليونان قد ملاً وا بمستعراتهم سواحل

الجرالمتوسطوقد نقدم بعض المدن التي اختطوها نقدما عظيا فكان في اسيا الصغري مليطة وازمير وإفسس وفوقية وفي افريتية التيروان وفي اسبانيا ساغنطة وفي غالية مرسيليا وفي ابطاليا كروتونة وسيباربس وترنتةو فيصنلية مسينا واغر يجنتة وسراقوسة وكانت اهما كجزائر اليونانية قرفرة في المجر اليوناني وساموس ورودس وقبرس اما مليطة فكانت مشهورة بعتجرها الواسع وبالحال الخجرية النيكانت لها على شطوط الاوكسين وعددها ثلاثماثة محل وبرقة اهليها ومهارتهم في نسج الصوف وقد استولى عليها الفرس في عهد قورش واستنقذها منهمالاثينيون ثم استولى عليها الاسكندر ومنحها الرومانيون خيال الحربةالذيكانوا يمخونة بكل رضي لمن لم يكونوا بخافون طائلته من الشعوب وفي هذه المدينة ولد ثاليس الفيلسوف المشهور في القرن السابع قبل الميلاد ولهذا الفيلسوف آكنشافات مهمة في العلوم الرياضية وقد انبأ بكسوف شمس حصل وهو معدود من السبعة الحكاء الخناف في عددهم وإسائهم قال بعض انهم سبعة حكاء وقال اخرونعشرةوهم ثاليس المليطيوبياس البرياني وبيتاخوس المتيليني وسولون الاثيني وهم المعروفون المشهورون ويضاف البهم خيلون الاسبرطي وكليوبولس اللندوسيوبر ياندروس القرزفي وهذا كان ظالمافاتكا وقدحفظ من امة الهم ما باتي اعرف ذاتك بذاتك . لا اكثار في الشيء . الشمّاء مقرب.سبب المحكمة الخبرة. الحرية الصحيحة هي نقاء الضمير . وهن الحكمة العظيمة وهي لاتعمل ما ُلاتراه في غيرك حسنا . اما بياس فكان يقول ان انخيرات في الذاكن ولما استولى العدو على موطنه خرج منهُ عاربا وهو يقول خرجت بكل مالي

اما ازمير فقد جرى بها من حوادث الامور ما لم يجر في مليطة فان الليد ببن خرّ بوها فبناها الاسكندر فدمريها زلزلة ثم جدد بناءها مرقس او رليوس وهي الان اعظم مدن السلطنة العثمانية في اسيا و ينسب اليها اوميروس شاعر اليونان المشهور وإما افسس ومليطة فها خراب ولم يكن من المدن ما بحاكي افسس بالعظة وكان بها هيكل لديانة يحسب من عجائب الدنيا السبع وقد احرته كا ذكرا رجل يقال لة ابر وستراطس ورغب الاسكندر الى اهلها ان يستعمل له باعادة بنا تو على شرط ان بجفر عليه اسمهٔ فابول وكان طول هذا الميكل ١٤٠ مترًا وعرضهٔ ٧٠مترًا وكان صحنهٔ قائمًا على ١٤٠ مترًا وقد استولى على وكان صحنهٔ قائمًا على ١٢٧ عمودًا ارتفاع كل منها عشرون مترًا وقد استولى على افسس الغرس ثم الاسكندر ثم خلفائ م الرومانيون بعد كسرة انطيوخس الاكبر سنة ١٨٩ ق م

وإما فوقية فكانت مفلمة جدًا في القرن السادس قء وكانت تباري مليطة بالةندم وبيناكان اهل مليطة بكنشفونجيع البنطشكان الفوقيون الماهرون في الجارة يقصدون جهة الغرب ويصلون الى شطوط ايطاليا وكورسيكا وغالية وإسبانيا وقد تحرأ وإعلى مجاورة اعمة هرقل وكانت اسبانيا ايامئذ غنية يكثر فيها معدن الفضة وقد احتمل الفوقيون من فضنها شيئا كثيرًا في رحلنهم الاولى الهما وعادما عنها وقيل انهم جعلوه في السفن عوض الثقل في اسافلها مرح. الرمل والاحجار وصار لهم صلة وداد باحد ملوك تلك البلاد حتى اله اراد ان مجملهم على الاقامة ببلاده وإذن لهم ان بخنارها ماطاب لهم من الارض فابول على انهم قبلول منه كمية من النَّضة انعقوها في تسوير مدبنتهم باسوار متينة ومرتفعة الآان هذه الاسوار لم ذكر لندرأ عنهم حين اقتحمها عليهم قورش وذالك ان قورش اقام على حصارهنه المدينة قاثك هرباغوس فنازل اهلها وشدد عليهم فلما وهنوا دونة داخلورفي الصلح فاشترط عليهم ان يهدموا احد الابراج ليكون للفرس طريق حرة لدخول المدينة فعظم عليهِ امر ذاك الهدم واحنا لوا على هر ماغوس في انزال نسائهم واولادهم الى السفن وإقلعواعن المدينة الى خيوس وسأ لوااهلها نبيعوهم بعض انجزائر ليسكنوها فابوامخافة ان بناظروهم في المتجر فعزموا على المهاجرة الىكورسيكا وكانوا قداخنطوا بها فبل ذلك بعشرين سنة مدينة عازليا فاقام بكورسيكا جماعة منهم وحاربوا الترطاجيين حينا والاتروسكيين متمكي ناك انجهات ثم اختلطوا بشعوب كورسيكا وإيطاليا وسار بعضهم الى مرسيليا وهي اثبهر مستعمراتهم ورجع منهم جماعة الي وطنهم فاحتملوارق الفرس ماستولي عليها الاسكندر وخلفاوه ثم الرومانيون وفي موضعها الان مدينة تدعى باسمها وعدد سكانها نحو٠٠٠ نسمة وي على مقربة من ازمير [

الهيرم ان وسأغنطة ومرسيليا \* قال هير ودوطس بخبراً عن اخطاط النيروان ان غرينوس ملك جزيرة ثيرا احدى جزائر الكالاذة سار بوما الى ذلفي ليقدم أمنة ضحية الالحة وكان في جلة من معة باثوس ولما ناجئه بيئة امرتة ببنا مدينة في ليبيا فقال الملك انني شيخ وقد وهن العظم مني ولاقبل لي بالسفر و يحسن ان يومر بداك احد هولاد الشبان فانهم اقدر مني عليو واشار الى بانوس وعند ما عادى الى جزيرتهم اهملوا شأن الوحي لان السكان كانوا لا يعلمون حقيقة موقع ليبيا فلم تجرأ والداك على ارسال نزالة الى مكان مجهول و بعد ذلك حل بالجزيرة تحتل شديد للنافع مستغيثين فاجابهم وحي بيئة انكم لم تذعنوا الى امر الاله فبادروا من فوره الله ألحب عن رجل عارف بايبيا وافادهم اهل كريت بالاحظات فارسلوا سنيتين الى الجحف عن رجل عارف بايبيا وافادهم اهل كريت بالاحظات فارسلوا سنيتين شوحها بايلزم وجعلوا عليها باتوس فاختط مدينة القيروان سنة ٢٠٦ في احسن موضع واختصب ارض بافريقية واختط بعد ذلك اربع مدن وهي ابولونيا التي صارت فرضة القيروان و برقة وتوخيرا وهسبريس وخضع لها ته المدن من كان يترل بجوارها من قبائل البادية

الذير وأن وفي عهد داريوس استولى الفرس على تماخذت منهم بعد انكسارهم المشهور في الدونان تم استولى البطالسة على هذه البلاد وجعلها احدهم ملكة ولى عايها ابئة ابيون ومات هذا بلا عقب فضم المرومانيون بلاده الى سلطئتهم سنة ٦ ق م وفي القيروان ولد ايراط سنينس العالم الرياضي وكليا خوس الشاغر المشهور وارسنيب النيلسوف الشهير ومن اعال هذا ائتسال ذات يوم دنيس انخارجي ان يعفو عن احد اصحابه فلم يصنع اليه فانطرح على اقدامه راجيا فاجابه وعنا عن صاحبه فلامة بعض الناس قائلا كيف ترضى جهذا الذل فتنظرح على اقدام رجل فقال وما الحيلة ان كانت اذان دنيس في رجليه وإجلسة هذا الخارجي يوما في طرف الما اثن احتقاراً فقال له اداك تربد ان تشرف هذا المكان يعني مكان جلوسه

اما ساغنطة فقد اختطنها في اسبانيا نزالة بعث بها البها سكان جزيرة زاكشة وقد حاصرها انيبال وإشتهرت بهذا المحصار حيث كارث سببا للحرب الفرطاجية الذانية ولما عجز سكانها عن دفع المحاصرين احرقوامد بنتهم وهم بها فلم ير بها المتصرون حين دخلوها غير خراب ينبعث منه دخان واثر المحبة هولاء القوم وطنهم محبة فدهبت منالاً من الامثال

ماد من المنه من والم مرسيليا فقد ذكر اليونان خبراً عن اختطاطها فيه فكاهة وهوان تاجراً من فوقية يفال له اوكسين ارسى سفينته في ساحل الفالية بقرب مصب نهر الرون وخرج الى ارض رجل من السيفو برجيبن اسمه نان فرحب به واستدعاه الى وليمة اقامها لخطبة ابنته وكان من عادة هولاء التوم ان العروس تطوف بكاس في حضرة قومها وتباولها من تخناره بعلاً لها فبعد ان آكل القوم دخلت الفتاة على عاديم وبيدها الكاس فناولنها للتاجر الفوقي فرضي ابوها به ووهبه الخليج الذب رست فيه سفينته فاختط هناك مدينة مرسوليا وكثرت عارة هاى المدينة وصار لاسطولها شان عظيم وحاكى اسطول القرطاجيين والاتروسكيين في المجرالهيط وسواحل غالية وثما لي اسبانيا واشتهرت حكومتها باللين والمحكمة والباً س وكان على من يدخلها غريبا ان ينزع اسلحنه وببقيها عند حارس الماب ثم ياخذها وهو خارج

وكان المرسيليون بخافون جبرانهم الغزاة الغوليين فجعلوا بينهم وبين سياسة المرومانيين صلة وايهزمت صفوفهم لما ابتدأ في بافتتاح الفولة وفي اثناءا محروب المدنية انحاز والى بمبيوس وقاوموا قيصر وهو بحاصرها ثم صارت مرسيليا مدينة رومانية وكانت مدارسها في عهد الامبراطورية منفحة فكان يرحل اليها النبلام من سكان رومية ويدرسون بها كما كانوا برحلون قبل ذلك الى اثينا لدرس العلوم اليونانية

وذكرالمورخ لوكيانوس اليونا في خبرًا يتعلق بهاومعناه انهُ كان من اهل مرسيلها رجل بفال له مينبقراطس وكان ذا شروة واسعة ومقام رفيع فطلب مرَّة انفاذ حكم مضاد للشريعة نحرمهُ السنانو من ما له ومقامه نحزن جدًا ولا سيا انهُ كان لهُ ابنة فسيمة الشكل بكاد لا يطبع في ترويجها ولواعطاها كل ما له وكان بزداد حرباً كلا فكر في موته وإن بنته ستبقى من بعدى بالاسندوكان له صديتى بقال له اكسينوئيميت فلم يهمل امره وكان من احسن اهل مرسيليا صورة واكثرهم ثروة فاولم ولاية جلياة واستدعى اليها انافراطس وابنته وقال له انه هيأ له من بزوج منه ابنته ولما فرغوا من الطعام وبددوا المدام اكراما للالمة ملا آكسينوشيس كامهونا ول مينبقراطس قائلا اقبل هذه الكاس من صهرك لاني اتزوج اليوم بابنتك ولكي لا مجزن ذلك صاحبه لما صار اليه من النقر قال له وانت تعلم انا متنقار على ذلك منذ عهد قديم وقد وصاني منك صداقها خمس وعشرون زنة وفي الوقت ناسه عرّف بنت صاحبه بن حضر قائلا انها زوجه غير مبال بمانعة صاحبه

ولم يفترعر اظهار المحمة والوداد لزوجنه هذه واولدها ولدًا كثيراكيال والذكاء ولما صار قادرًا على الكثرم البسه ابيم اثواب انحداد وكلل شمن انجميل بورق الزينون وإخذه المحاهل السناتو متشفعا في جده فكان جمال الصبي ورقفمسمه وأنكساره مَّا حرك شفقة انجماعة فعفوا عن جده ورد واعليه اماركه وشرفه

مستعمرات ايطاليا اليونانية \* ان اليونان الذين قدموا ايطاليا كا وا كثيرين مجيث سميت تلك البلاد اليونان العظي وكان من مدنها كومة وكروتونة وسيباريس وترنتة ولوكن ورمجيون وعشرون مدينة اخرى يونانية وما برح الكذير من هاته المدن الى ايامنا هذه ولا يزال بها الى الان اثر اللغة التي كان يتكلم بها الميونان فيها منذ عشرين قرنا

ان كومة وهي مدينة على البحر الترهيني كانت من اقدم المدن واللحها ونقدمنها بعد ذلك نابولي وها اول المدن التي استوني عليها الرومان

وكانت كروتونة وسيباريس نتباريان في المجاج وكانت سيباريس قد بلغت درجة عظيمة حتى قيل انه انضم سلتها خمس وعشرون مدينة وصارلها من الجند ثلاثمائة الف مقاتل ثم كثر بها الترف ففسدحال اعليها وإنعمسوا. لنعيم وفقدوا ملكة البأس فكان يشكواحدهم من ورقة وردتكون على وسادته فلا يستطيع مها المنام وهكذا فقد واحريتهم فان الملكر وتونة نازلوهم وكانت كروتونة في جهة كلابريا المشرقية وكان من رجا لهاميا والمصارع المشهور وكان لاهلها شهرة بالباس والبسالة وكان لهم بد في عاوم الحكمة وقد نظم لم فيثاغورس حيث رحل اليهم عادات وشرائع جروا عليها ونفلوا على سيباريس ولكنهم عجروا عن مقاومة الرومانيهن ولا نزال كروتونة عامرة الى ايامنا هذه وفيها نحو خسة الاف ساكن

واما تربة فند بنا القوم الدمونيون في حدود سنة ١٠٧ في انناء حرب مسينية الاولووي في شبه جزيرة ضيفة داخل المختج المسي مسينية وحيث كان ميناها احسن مواني ذاك الساحل نقدم بها المتجر والسعوكانت كثيرة الخصب يستغل سكانها من ارضها ما يكفيهم وكأنوا كثير بن وبثر بن وتداخلوا مداخلة عنيفة بين الرومانيين واستنها ما يكفيهم وكأنوا كثير من والساتو فارسل اليهم الرومانيون جنود اليف طلب الارضاء ناستنهدما بيروس مالك ابيرة ليدفع عنهم الرومانيون سنة ١٨٠ ظانون أنه يحارب عنهم مانه ليس عليهم سوى اداء اجرة جنوده ولكنه كان من الامر غلانور النجد ولكنه كان من الامر على النجد ولكهم لم يغنوا عنه شيئا وانتصر على الرومانيون في وقعة بعد ان هلك نحق على النجد ولكهم لم يغنوا عنه شيئا وانتصر على الرومانيون في وقعة بعد ان هلك نحق فاستاً منوا ليهم خاضعين سنة ٢٧٦ ولاتزال هذه المدينة وشد دوا على من بها فاسكان نحو ١٤٤ المدنسة وهم صاعة وتجارة واسعتان اما ميناها فقد مدم شطى السكان نحو ١٤٤ المدنسة وهم صاعة وتجارة واسعتان اما ميناها فقد مدم شطى ويها مقام اسقف لوكن و ريجيون

وإما اوكرة فقد اختطها في كلابريا رجال من اللاكريبن اليونان في متصف الترن الثامن قدم وابتدأ ولى فيها بنكث العهود قال هير ودوطس ان اهنها اقسموا المسيكوليين الذين نزلوا بارضهم ان يسالموهما دامت الارض تحسار جام والروس فوق اكنافهم وكان في حذاء كل منهم حين اقسموا ترايا وعلى كنفه تومة فزعموا انهم المذلك يبرئون انفسم باعتبار ان التراب الذي في نعالم هو ماكنوا عه بالارض

فاذا نزعره لم تعد الارض تحت اقدامهم وإن الثرم الذي على اكتافهم هوماً كواعنه با لروس فاذا نزعوه لم تمد الروس فوق اكتافهم فلما سخت لم الفرصة اغار وا عليهم ونهبوه على انهم قد قبلوا في مدينتهم كثيرًا منهم فنسبت اليهم مدينتهم وسميت لوكرة وحفظ بهاكثير من عاداتهم

وحصل في هنه المدينة شفاق شديد فاستشاراهلها في امرهم هاتف ذاني فاوحى الدم ان بجديا لهم مشترعا فوجديا راعيا يقال انه زالفكوس وزعموا ان مدير في الهمته اكمكنة وعلمته الشرائع التي شرعها بماذاعها سنة ٤٤٠

واما ربجيون فقد اختطها نزانة خكيدية وانضم اليها جمّاعة من المسيم وحالف الهام عاهل لوكن الرومانيين ويهاي ريجيون او ريجيون اغني مدينة سيم نابولي وعدد سكانها نحو١٧ الف نعبة

المستعمرات اليونانية في صقلية . سراقوسة وملوكنا \* إن اصوص الجر الني انتشرت في اشعار اومير وس عن حالة اهل صقلية وايطالها مع الحرافات ارائعة الوصول الى هذه المجهات زمناطويلاً ثم النت الرياح رجلا اثينيا بنال له ثاوكليس على سواحل صقلية فرايمان كل ما يذكرون له عن هذه البلاد وادنها حديث منترى وان سكانها في ضعف مجيث بسهل اخضاع موعاد الى بلاده فاخبر بماراى ووصف صفاه الساه وخصب الارض وغنى الناس بتلك الارض واتنى مع جماعة من سكان خلكيس وجريرة ناكسوس وانطلا والإمافي ابسواحل صقلية الشرقية واخلط بها مدينة ناكسوس سنة ه ٢٧ والنا بعد ذلك مد مدين ها ليرنيتون وكنانة و بعد مسير ثاوكليس الى صقاية بيسير شخص البها دوريون من قرائية وذلك الرضوية عنهم الا بان يني ارخياس مفسه وهو من الني سكانهم وذلك الخضب لا ينصرف عنهم الا بان يني ارخياس مفسه وهو من الني سكانهم وذلك الكفية قتل شابا يقال له اكتاون كان ابوه قد قتل نفسه لا ثه لم بنصف في الاعباد الكونة قتل شابا يقال له اكتاون كان ابوه قد قتل نفسه لا ثه لم بنصف في الاعباد

البرزخية وعبد الى نبتون ان يئاً ربه اما حكومة قرنئية فلم نتجراً على قصاص الجمم على انها خافت عنبي تلك الا نة الوالدية محملت ارخياس على ان بنفي ذاته مخرج من قرنئية وتبعه جماعة من اهلها فاقام بعضهم بجزيرة قرقرة وسار الباقور فحلوا بساحل صقاية الشرقية وراى زعيم هناك جزيرة بقال ها اورتيجيا محيطها ثلاثة الانتمار وموقعها عند مدخل ميناه واسع يقاله الجروكانت دائية من البر من احدى حهائها حن انه انكول مد ذاك من بناء جسر موصل بينها وبينه وخرج فيها نبع صاي الما غربه وبها اختلا ارخياس مدينة دعيت باسم مجبرة في جوار سراقوسة وقد ذكر في الرجه عنه من هذا الكتاب من حل بها من المهاجرين وجهاور، هذا هو الذي انتصر في همرة على هلقار والقرطاجيين (راجع الوجه وجباور، هذا هو الذي انتصر في همرة على هلقار والقرطاجيين (راجع الوجه الحادي والعشرين بعد المئة من الكتاب ) وكان انتصاره في خلال انتصار اليونان على اسطول اكررسيس في سلهنة سنة ٨٠ و ولي الامر من بعد اخوه هيرون وكانت من ملك، في سرافوسة عصر نجاح ونقدم وهو الذي حل طاغيا زنالة و ربيد ناح للمده المن الما إلى رائة وربيد ناحل من ملك، في سرافوسة عصر نجاح ونقدم وهو الذي حمل طاغيا زنالة و ربيد و حلى المده المناح المناح المهربين والمتربة و ربيد و حلى المده المناح المناح المناح المناح و ربيد و المناح المناح المناح المناح المناح المناح و ربيد و حلى المده المناح المناح المناح المناح المناح و ربيد و المناح المناح المناح المناح المناح و المناح المناح المناح المناح المناح و المناح المناح المناح و المناح المناح المناح و المناح المناح المناح و المناح المناح و المناح المناح و الم

الحادي والعشرين بعد المئة من الكتاب ) وكان انتصاره في خلال انتصار اليونان على استول أكررسيس في سلمينة سنة المئوولي الامر من بعد اخوه هيرون وكانت على استول أكررسيس في سلمينة سنة المئوولي الامر من بعد اخوه هيرون وكانت مان مدك في سرا نوسة عصر نجاج ونقدم وهو الذي حمل طاغير زبّلة وربجه ن تلى العدول عن محارة العلى أخوه المؤلفة اخوه ثراز ببل وكان ظالما فجرت في المدينة فقية افضت الى طرده منها في الهاء المحكومة الملكية ونظم حكومة جهورية في المدن كاما وزيه ذلك اضطرابات دامية اخرت نقدمها فلم تعدالى شانها الاول الله بعد زمن طويل وكان من ادانها حملة الاثينيين عليها الاان تلك المباشرة انتعيسة انمذت مجد سراقوسة المرجل منهم استه ذبوكس وحقيقة تلك المباشرة انتعيسة انمذت مجد سراقوسة المرجل منهم استه ذبوكس وحقيقة تلك المباشرة مجهولة وكان موت هذا المشترع من اسباب شبوع ذكره فانة حكم بالموت على مل من ياتي الساحة المهومية شاكي السلاج محت فتن تفضي الى اهراق الدم وكان ذات يوم راجعا من غزوة فسيع ضوضاء في الساحة فسارع ليرى سبب ذلك ونسي انة شاكي السلاح فنادى بو اعناوه حيناند لقد خالفت شريعتك ياذبوكلس فاجابهم كلا اني لا اخالفها في اعزاوه حيناند لله دخالفت شريعتك ياذبوكلس فاجابهم كلا اني لا اخالفها في اعزاق حيناند لله المؤونة المؤلفة المناهم علا المناهم المهومية شاكي لا اخالفها في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المواهدة في المناه في المن

م قتل نفسه تنبها لنوله فاقامله اهل سراقوسة هيكالاً وجري على شريعته اهل كثير من مدن صفالة وقد نسب بعض الكتّاب هذا المخبر الي خاونداس مشترع كتا نقور بجبون وفي سنة ١٠ غظير النرطاجيون ثانية في صقلية لغاية ان مجلوا اليونان عنها و بنفرد ولى في الاستيلاء عليها وكان عليم انبيال القائد حفيد هملقار الذي انتصر عليه جيلون في الاستيلاء عليها وكان عليم انبيال القائد حفيد هملقار الذي انتصر عليه جيلون المدي جنوده ثلثة الاف من اهلها وسار بهم الى حيث قتل جده فاذا قهم ثم عذا باليا واهلكم خنقا ولم يبق في المدينة حجراً على حجر وهي الى الان خراب وجراه هذا النصر على التندم فسار في مائة وعشرين الفا الى اغريجتة وكان اهل هذه المدينة من اغنها الاس واشد م نأ فا واكثره نتريفا فلما حاصر هم القرطاجيون امر الحراس من اعلها الا يكرن لم غير لحاف واحد وفراش ووسادين وكانوا قبل المحسار قد جند وا قوماً بالمال رجاء ان بحاربوا عنهم فلم يغنوا عنهم شيئا مل خانوه وتكنوا من الفرار ليلاً فاقتم القرطاجيون المدينة ولم ببق من عظنها سوى الخراب وكان ذلك في سنة ٢٠ ٤

دنيس القديم من سنة ٥٠٠ الى سنة ١٦٦ \* ان ما حصل باغر مجتة اوقع الرعب في قلوب اهل سراقوسة فاجتمعوا للشورة ولم يتجرأ منه م احد على ابراز راي ووقتئله ظهر دنيس وقيل انه كان ابن حمار ومنتش فاستدست اليه انظار الشعب بما كان يظهر من الشجاعة والاقدام فقام في قومه شاكيا من جبن انواد فانتخب بدلاً منهم وبعد ذلك بعرمة اجرى نفس الحيلة التي اجراها يز ستراطس فجعل لنفسه حرسا من الف وستائة رجل وإضاف اليهم الف رجل انتخبهم من فقراء قومه والبسهم احسالس ووعدهم بالمنم الطائلة تم اقام مجزيرة اورتيجيا حيث كاست المسامح ووافقه التوفيق فان الطاعون ظهر في جيوش الترطاجيين وإهلك منهم عددًا غفيرًا فقبلوا بصلح سراقوسة وابرموا عهداً ذكر فيه ان دنيس هو صاحب سراقوسة وذلك سنة ٥٠٠ ولكي يامن حصول فتنة اوخروج عليه حصرًا الجزيرة سراقوسة وذلك سنة ٥٠٠ ولكي يامن حصول فتنة اوخروج عليه حصرًا الجزيرة

وجعلها معقلاً له واخرج منها سكانها الاوّل جميعا واسكن مكانهم جنوده وكان احترابه هذا نافعا حيثان الشعب بعد منة خرج عليه لانه اكثر من الظلم والتعدي فتحرز في حصنه وخاف هنا لك ان يكسوه او باتوه من حيث لا يدري فشاور المشعوذ بن المدعين معرفة الغيب في الهرب او اثبات فقال له احدم مجب اما ان تفوزاو تموت و بكورث ثوبك الملكي كفنا لك ثم نجا وكانت نجاته على بد جماعة اكثر لم العطاء من مال اهل سراقوسة ولما عاد اهل البلد الى طاعته لم يسارع الى معاقبتهم الآانة بعد ذلك بابام ارسل الى بيونهم جنوده لجمع سلاحهم وكان ذلك في أبان الحصاد والقوم متفرقون بحصدون ويشتغلون

وكارب دنيس هذا ظالما جائرًا بيدان عالى المهة فانة قد سور سراقيسة باسوارمنيعة وصرف جهان الى اجلا القرطاجيين عن صقلية الآان قائدهم هملتون ا تصر عليهِ بحرًا وبلغ مواني سرافوسة فنزل بها وضرب مضربه في هيكل جو پتهر الايلمي وجعل احجارالتبور متارس لعسكره وزعم البونان انة بسبب هذه الفعلة المكرة يعنون حلوله بالهيكل وجعله احجار القبور متارس رزي معمكر القرطاجيين بالطاعون هلك منهم الكثير فانتهز دنيس تلك الفرصة وهجم عليهم براوبجرا وبيتهم فاحرق جانبا من اسطولم وإستلم جنودهم وذاك سنة ٩٤ كولم ينتدم دنيس بعد مذا الفوز ولكنه وإدع القرطاجيين وقائل بونان ايطاليا وإخذمنهم رمجيون وكروتنة وافسد بالبطوله في لاتيوم وإترورية وإخذ من هيكل اجيلاً الف زنة الوعاد وكانت الريم جينة فنال لاصحابه ارأيتم كيف نحمي الالهة من كفريها وكان إ أقبيل ذاك قد اخذردا ، جو تير وهو من الدمب وجعل مكانة ردا ، من الصوف إ وقال هازئا ان الرداء الذهبي لا بدفئه في الشناء وبثقل عليه في الصيف ونزع ايضا من نمثال اسكولات لحيته الذهبية بدحوى انة يساوي بينه وبين ابولين فانة لم يكن لهذا لحية فاز بناسب وابحا لة رثة ان يكروزامه في لحية ثمراخذ ثيب جونورااثمين! اوباعه من الرطاجيين بمائة وششرين زة ولم يزل بنهب الهياكل و ينهك الحرم وكانت منَّ منك ثاني وثلاثين سنة وخلدله في سراقوسة ذَّكر بالظلم وإنحور وكان.

شجاعا مقداما بيد انهُ كان كثير الوساوس والخوف على نفسه فلم بكن بسلر ذاته لمزين كانت بناته يحرقن له شعر لحيته بقشر انجوز وكان لاينزع الدرعو بلبسها تحت ثوبه وكان بغة شكل من دخل عليهِ مخافة ان يكون معهُ سلاج وقد نفي اخاه وجعل حول غرفته اخدوداً بإسعاله جسر وكان بخاطب الشعب من اعلى برجه وسال انتيفون ذات يوم عن احسن انواع الله'س فاجابه احسنها ما صنع منه تمثال هرموديوس وإرسطوجيتون ( راجع وجه ٤٧ من هذا الكتاب )فامر بقتله فورًا فكان في جملة العشرة الالذف الذين اعدر دمهم ظلمًا ومَّا محكي عرب وساوس دنيس وخوفه من تغلب احد على ملكه انّ احد المشعوذ ب وإسمة ذاموكلس اطنب ذات يوم في وصف سعادة الملوك وحسوب حالم وقال انة أيشتيي الملك ولوساعة فاستدعاه دنيس الى ولية والبسه ثياب الملوك وإقام ين إيديه انخدم وانحشم وفي اثباء الطعام جعل فوق رأسهسيفا معلقا بشعرة فرس فرفع المشعوذ راسه وراي السيف فكاد يموت خوفًا . وملك دنيس فخنَّه ابنه دنيس الملقب با لشاب وكان مفتتنا بالنجوروبعد مهاك ابيه ببضه سنين اخذ منه الملك وكان قد نفي رجلًا فاضلاً من اهل سراقوسة ينال له ديون فعاد من البياو يونيسة لينتذ وطنه وتمكن من طرد هذا الطاغية سنة ٥٥٢ ولم يرض الشعب بسكويه وقدوته إفقتلوه وانتجز دنيس فرصة النلافل التي جرت بعد مقتل ديبن فدخل المدينة سنة ٢٤٦ وعاد الى ظلمه وجوره فثاربهِ الشعب وآكرهوه على النحرز بالمنه وحينئذٍ ارسل الفرنثيون تيموليون الىسراتيوسة ليصلح ما فسد في تلك المدينة التي اختطرها إوكان تبموليونهذا فاضلاشها محبا للحرّية ذبح حبا بها اخاه وذلك لبمعة منا*ك*حور على اهل قرنثية فوصل الى سراقوسة واقنع دنيس ان يسلم اليه القلعة وإرسله مع ماله الى سراقوسة حيثًا أقام بالدعة كسائر الناس وإول ما فعل انه عدم النلعة التي بناها الطاغية وبني في موضعها منابر وإروقة وبعد ذلك راي انه بجب استجلات اسكان للمدينة لان الكثير من سكانها كانوا قد هاجر وإمنها هربا من الظلم فكتب الى جميع بلاد اليونان ان يرسلوا اليها مهاجرين فاتاه نحوستين الف نسمة فافطعهم

اراضي كافية وشرع لم شريعة وبعد ذلك عمل على تنبيت الراحة في صقلية كلها فاكم الطفاة حكامها على ان بعيشوا كمامة الشعب ثم قاتل جيشا عظيا للقرحا جيهن المنطقة وصرف سائر ايام حياته معتزلا عن السلطة وصرف سائر ايام حياته معتزلا من السلطة وصرف سائر ايام حياته معتزلا نوازل مهمة في النانون او الاملاك. وعبث مجنه ذات يوم خطيبان واتهاه بالخيانة فثار عليها الشعب وكاد ما يوتهون بها فمنعم تبهوليون من ذلك قائلا انهيام الجشم المصاعب وإخض الاموال الالاجعل ابناه وطني قادر بن على ان مجاموا عن الشرائع ويعبر ما عن خوالم هم بحر بقوقد اكرم السرائوسيون منذ هم المناخر من على الناخر من وكاموا عن الشرائع وكاموا عن المدائع من يدخل بلدهم من الغرباء ليروهم ذلك المغذ العنايم الذي عرق وجود مثله اليونان

وكف بصر تبوليون في الابام الاخيرة من حياته ولم يكف اهل سراقوسة عن مشاورة ، في الامور وعرض الموازل المهة عليه فكان بائيه معتمد وف من جهتهم المركبة ومجملونه عليها الى نصف الساحة فكان يتكلم هناك فيصغي اليو الحاضرون لومات محنوفا بالمجد مالشرف تاركه وطه المجد بد سعيدا وحراستة ٢٩٦٧ وخلف فيه فذكراً جيلاً وإن كان قد شوه ذنك بتله اخاء لمصلحة صائحة

وصارتاريخ سرافوسة بعد موتومها الاانه يظهر انها عادت الى الفتن والفلاقل ماستبد بها الطفاة الخوارج وولي امرها طاغية اخر بقال له اغاثو كلس وكان في اول امن يصطنع فخارا وقد اشتهر كدنيس بالبسالة واستمال اليه المجند وكتسب بوا مطنم السلطة واقتفى حصوله على ذلك نطر جبن فهاه كثيفا وحارب بها اقرطاجيهن فتغلبا و عليه في وقعة عظيمة وحصروه بسراقوسة وحيند شخ له ذلك التصد البعيد وهوان يسير الى قرطاجنة و بجعلها ساحة الحرب وكثم ذاك ثم هيا المطول القرطاجي إلى الرجل وخرج من المينا في اربعة عشر الف مقاتل مستخفيا عن الاسطول القرطاجي وقصد افر يقية فارس في بعض موابها غرفع مشعلا مشيرًا الى جنوده بان فنذر لسريس وبروزر بينة اثناء سفن ان يوقف عليها اسطولة و بحرقة أكراما لها فاذعن الى

امن التواد والمجنود وحلفوا انهم لا يعودون عن افريقية قبل فتح قرطاجة وقصدوها من فورهم وقبل انهم تحول نحى من مورهم وقبل انهم تحول نحى من مورهم وقبل انهم تحول نحى من من مورهم وقبل انهم تحوو فحد من التوريان الدهم بعضر بن الف جندي قلما نما خير ذلك الى القرطاجيين جزع والحاطل سراقوسة ثم رأى اغاثو كلس ان لا يشارك اوفلاس في شرف المنتوح فكادل كيدًا وإهلكه فاننصل عنه جماعة من المحيوش الدخلاء وبلغتة وهو هنا لك اخبار رديئة عن صفلية اكريته على الانتلاب الها وفي خلال غيابه انكسرت جنوده فاغذًا المير الهم وعصته جنوده واعتناوه فلما نجا ركب سفينة مثلثة المجاذبيف ناجيا الى سرافوسة وكانت انجيش خلال فلما نجا ركم سفينة مثلثة المجاذبيف ناجيا الى سرافوسة وكانت انجيش خلال فلل نجا ركم سفينة مثلثة المجاذبيف ناجيا الى سرافوسة وكانت انجيش خلال فلل نجا ركم مناسبة بشكرون لالهنهم وبشحون لم خيار الاسارى من السراقوسيين

وصبراغا تُوكلس لهنه المصيبة وإرادان يثاً رباولاده فذبح في سراقوسة جمع انسباء العساكر ثم سهُ احداولاده فهلك وقيل انه وضع على المحراق قبل ان يقبض وكان ذلك سنة ٢٨٩

وبعد موته ببضع سنوات كان استنجاد اهل سراقوسة ببيروس ملك ايبرة على ما مر فطرد بيروس المرطاجيين ولم بشكن من انتاذ انجزيرة كلها لا مكساره في ليبيا وعادكا جاه ونهب الهراكل في طريقه

ووليامرسراقوسة بعد اعائوكلس هيرون الثاني وفي عها كان اهنها على الحيادة في حرب الرومانيين والفرطاجيين اما ابنة هيرونيموس فقد حالف القرطاجيين اما ابنة هيرونيموس فقد حالف القرطاجيين سنة ٢٦٥ وغليم جيما الرومانيون فقصدوا سراقوسة وإقاموا على حصارها ثلث سنين ولولا ما اخترعه ارخيلاموس الشهير من الالات والمرايا المحرفة لافتحوها مريعا على انهم دخلوا المدينة على حين غفلة سنة ٢١٦ ومذ حيئذ اختاعا تاريخ سراقوسة بتاريخ صقلية وكانت عاصمها الى ان استولى عليها المرسسة ٨٧٨ للمسهج

## الخاتمة

قال المخرس محترع الكوميد با اليونانية منذ اربعة وعشرين قرنا ان الالحة تبع منا خيراتها بثمن هو العل وقد تبع اليونان هذا القول فعاول بما علمول وإتها من الافعال المحسنة بما لم يات بمئله سائر الشعوب فحلاً ولل سواحل المجر المتوسط بالمدن العامرة وجدا في الادهم الصغيرة الم الدنيا وصاحبة التهدن والمنجر والصناعة وهم الذين المحكمة وقد جرى المتاخرون على من المعرف ورسططا ليس فبلغوا الغابة من والمحكمة وقد جرى المتاخرون على من ابقراط وارسططا ليس فبلغوا الغابة من العلم وزاد والعلم المنذهم ما علمهم الاستقراء وطول الزمان في اللرومان والافرنج الى هذه الايام سوى تلامنة اليونان الذين وضعوا الشعر وتجوه ومن فحول رجالم اوم يروس في المدايج الالهبة وسيونين في المراثي وبندار في القدود والاغاني واسشيل وهير ودوطس وثوقيد يدس في المتاريخ ودمستين في المخطابة وإبر وقراطس في المتاريخ ودمستين في المخطابة الشرعية ولا يزال الافرنج يسيرون في الفنون في منهاجم ويماثلون بناه مع مغير بن منة القواعد الذلك وان ما بتنافسون فيه تماثيلهم المحقطمة

اما سقوط هذا الشعب العظيم فلهُ سببان اولها افتراق كلمته بحيث انهُكان لاهل كل مدينة حكومة مستناة ولم يتحدوا قط لمقاومة اعدائهم وإلثاني انهم لما كثرت اموالهم تناسوا الفضائل التي اوصلنهم الى نقدمهم وإفسد حب المال خلائقهم حتى نقد وجود محب ارطئ عده هي اخر عهدهم وكان جل ما يعتبرونه المال و يجاولون اصابته كيف كانت الواسطة وعبد ما معبود المحظ وقال احد شعرائهم في ذلك المهد المحزن ان وطن الانسان هو مقامة الذي يرتاج فيه ولذلك استولى على اليونان الكدونيون ثم الرومانيون

وبعد استيلاء الرومانيين على اليونان اندمج تاريخ هذه البلاد في تاريخهم وفي القرن الرابع للميلاد انقسمت ملكة الرومانيين قسمين سنة • ٢ تمكانت بلادالميونان قي القسم الشرق المستحدة المروم او الاغريق او المشرق ثم استولى على البلاد الموتانية المستحدة و ١٩ والواند اليون سنة ٤٦ و والاسترغومة سنة ٥٤ و والمستحدة و ١٤ و والسترغومة دخل المرب الادالية و ١٠ و و خلم الملك صقلة سنة ١٤ ١ المخرب الطوليا واقرنانيا و خلد قرنفية وثيبة واسرجاعتمن اهل ثيبة وحلم الى بلاده و في سنة ١٦٠٤ استولى الصليبيون على بلاد اليونان واخذ البنادقة اكثر السواحل والارخيل لانهم اعاروا الصليبين سفنا و في سنة ١٦٠٠ استرجع قياص القسطنطينية جانبا منها ثم افتقها الصليبين سفنا و في سنة ١٦٠٠ و في سنة ١٢٠٠ علموا البنادقة على ماكان باقيا منها بهد م وفي سنة ١٦٨١ خرج اهلها على الدولة العلية وتداخلت في ماكان باقيا منها بهد م وفي سنة ١٦٨١ اخرج المهاد وذاك في ثالمت شباط سنة ١٦٨٠ و في سابع اذار و ولي مكانه الملك جورج الاول ابن ملك دنهاركا

## فهريست

|     |                                                           | لقدمة         |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|
|     | في هيئة بلاد اليونان ومساحنها وجبالها انهىرها             | الفصل الاول   |
|     | في البلاجيبن والميلانيبن وخرافات زمن الفروسه وحريب        | الفصل الثاني  |
| 4   | تر وادة واوميروس                                          |               |
|     | الاسبرطيون. ليكورغة وشراقعة السياسية الشرائع المدنية      | الغصل الثالث  |
| г٦  | حروب الاسبرطيبن مع تعة وارغوس                             |               |
| ٤١. | اثينا من وفاة انجة الى اكحروب الفروسية او المادية         | الفصل الرابع  |
|     | الدولة الثانوية في البيلوبونيمة المالك الثانويةفي اليونان |               |
|     | الوسطى. الدول الثيالية والغربية. زمن النز الاستالاول      |               |
| ٥.  | وإلثاني . تمرينات الهونان ودينهم . الالعاب                |               |
| ٦١  | , اول حرب مادي من سنة ٤٩٢ الى سنة ٤٧٩                     | النصل السادس  |
| γ.  | سلامين وبلاطيا من سنة ٨٠٠ الى سنة ٢٧٩                     | النصل السابع  |
|     | من انتها وحرب الفرس حتى هدنة الثلاثين من سنة ٤٤٩          | النصل التامن  |
| ۸۲  | الى سنة ١٤٥ق م                                            |               |
|     | عظة اثينا بعد اكحروب المادية وحال الصناعة والفنون         | النصل التاح   |
|     | بها . بريكلس. سلطنة ائينا . المتحدون والمستعمرات حال      |               |
| ૧૧  | الصناعة وإلفنون                                           |               |
|     | من حرب اليلوبونيسة الى زمن حملة صتلية من سنة ٢٦٦          | الغصل العاشر  |
| 1,1 | الى سنة 113ق م                                            |               |
| 71  | شر. عاقبة وتهاية حرب البيلوبونيسة                         | النصلاكحاديء  |
| 17  | رظلم الثلاثين في ائينا. سقراط منسنة ٤٠ ١٤ الىسنة ٢٩٦قم    | النصلالثانيعش |
|     | شر. من اخذ اثينا الى معاهة انصلكيداس من سنة ٤٠٤٪          |               |
| £T  | الى سنة ٧٨٧ق م                                            |               |

| •   | لنصل الرابع عشر سنوط المبرطة . عظة ثيبة الوقتية من سنة ٢٨١٠ الى  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ٥X  | سنة 177قم                                                        |
| YY  | لفصل انخامس عشرحالة اليونان قبل نسلط المكدونيين عليهم            |
|     | لنصل السادس عشر فيلبس المكدوني . تاريخ مكدونية . امتداد سلطة     |
|     | المكدونيهن انى المجر . آبزوقراطس ودمستين ابتداء                  |
| İΑΥ | انحرب المقدسة                                                    |
| ١   | لنصل السابع عشر الاسكندر من سنة ٢٠٦٦ الى سنة ٢٢٦ بداءة حملة اسيا |
|     | حراب ثبة . صور . الاسندرية . النتوح في بقطريانة                  |
| 717 | وصغديانة نوايا الاسكندر . موته                                   |
|     | لفصل الثامن عشر البونان من وفاة الاسكندر الى وفاة بيروس اومن     |
| 177 | سنة ۲۲۴ لى سنة ۲۲۳ ق م                                           |
|     | لفصل التاسع عشر اراتوس. العصبة الاخائية والابطولية اجيس سنة ٢٤١  |
|     | وكليومين سنة ٢٣٦ حرب اسبرطة والاخا ثيبت                          |
| 101 | ومداخلة مكدونية من سنة ١٣٢٧ الى سنة ٢٣١ ق.م                      |
|     | لنصل العشرون اخضاع الرومانيين اليونان من سنة ٢١٤ الى             |
| 707 | 127                                                              |
|     | لفصل اكعادي والعشرون خضوع المستعمرات اليونانية للرومانيبن.       |
|     | المستمرات الاسية . التيروان وساغنطة                              |
|     | ومرسيليا . المستعمرات اليونانية في ايطاليا                       |
| rot | وصفلية . سراقوسة                                                 |
| የሃኖ | 22/X                                                             |
|     |                                                                  |